

# المداية إلى المريق للسنقي

Terrescondinates and Albertal Continues on the 128

( الفي

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

#### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BP Zanati, Ahmad 45 al-Hidayah ilá al-sirat 235 al-mustaqim 1911



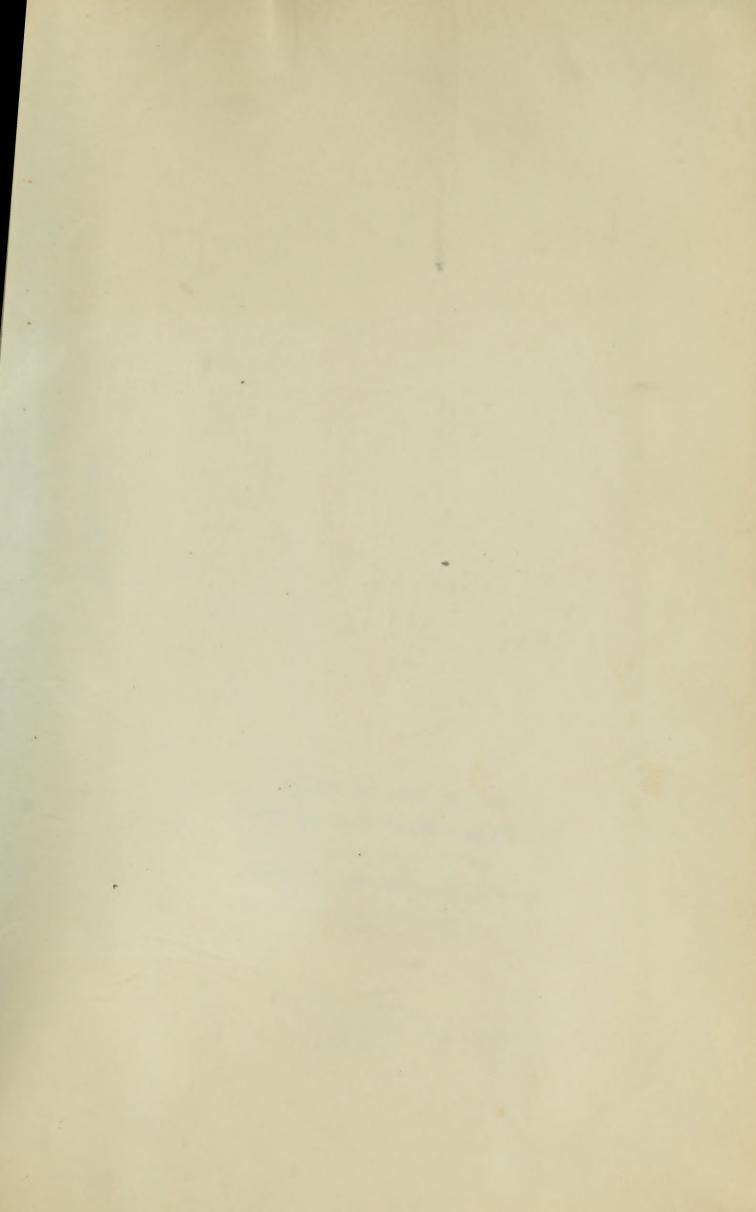



فالدنجوما

تَالِيُفِكِ اللهِ

حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ

150 CO. E.

معاون بالديوان الخديوي

قررت معارف حكومة السودان استعال هذا الكتاب بمدارسها وهو مقرر ألماله ايضاً بمدارس نظارة المعارف العمومية المصرية

الطبعة الثانية على نفقة

مَكْنَالُمُ الْلِحِيْلُ

الصاحها

المُحَالِّةِ مِنْكُنْ الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِقِ الْمُحْمِلِيقِ الْمُحَالِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِيقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحِيلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحْمِلِقِيلِقِيقِ الْمُ

( حقوق الطبع محفوظة للمؤلف )

1911-1779

مُظْمِعُ لَهُ الْمُحْلِلِ الْمُحْلِلِينَ الْمُحْلِلِ الْمُحْلِلِ الْمُحْلِلِينَ الْمُحْلِلِينَ الْمُحْلِلِ الْمُحْلِلِينَ الْمُحْلِلِ الْمُحْلِلِينَ الْمُحْلِلْ الْمُحْلِلِينَ الْمُحْلِينِ الْمُحْلِلِينَ الْمُحْلِلْمِ اللَّهِ الْمُحْلِلْ الْمُحْلِلِينَ الْمُحْلِلِينَ الْمُحْلِلِينَ الْمُحْلِينِ الْمُحْلِينِ الْمُحْلِينِ الْمُحْلِينِ الْمُحْلِلِينَا الْمُحْلِينِ الْمُحْلِيلِينِ الْمُحْلِيلِينِ الْمُحْلِيلِي الْمُحْلِيلِينَا الْمُحْلِيلِينِ الْمُحْلِيلِي الْمُحْلِ

BP 45 Z35 1911

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين (وبعد) فلما كانكتابي (الصر اطالمستقيم) في الاعتقادات والعبادات والآداب والاخلاق به من التطويل ما يصعب تناوله ويعسر تحصيله على المبتدئ اشار الداوري الاكرم والليك الاجل الافخم من خصه الله من الفضل باوفر حظ واجزل نصيب وحببه في الاحسان على رعيته البعيد منهم والقريب ولى نعمتنا وحامى حوزتنا خدوينا المعظم ﴿ عباس حامي باشاالثاني ﴾ أدام الله دولته واعلى كلته وأيد شوكته الي اختصاره وذلك ليدرس في مدارس سموه الخاصة حبا من جنابه الرفيع في تعميم النفع للما.ة والخاصة

وقد صدر نطق سموه الكريم لذلكِ بطبعه على نفقة سموه الخصوصية و حترعاته الداورية أدامه الله للانام ركناً وسندا ولرعيته عمادا ومعتمداً ومتع بالول بقائه البلاد والعباد ومنحه على الدوام الرشد والسداد أنه سميع مجيب

وهو مقسم حسب اصله الى ثلاثة اقسام

(الاول) في بيان ما يرشد الحلق الى معرفة الله تعالى باعتقاد وجوده واتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقصان ومعرفة رسله الكرام علهم الصلاة والسلام

(الثاني) في بيان العبادات من صلاة وصبام وزكاة وحج مع ما اشتملت عليه هذه العبادات من الاسرار والحكم والفوائد والمنافع

(الثالث) في بيان ما يجب على الشخص محو نفسه من الآداب الفاضلة والاخلاق الكاملة

# الله

الله الذي خلق السّموات والأرْض وانزل من السماء ماء فأخرج به من المُرَات رزْقاً لكُم وسَخَّرَ لكُم الفلك لتجري في البَحر بأمره وسَخَّرَ لكُم الفلك لتجري في البَحر بأمره وسَخَّرَ لكُم الانهار "" الانهار" وسَخَّرَ لكُم السّل والقمر دائيين وسخَّرَ لكُم الليل والنّهار "" والنّهار " والله المن ما سألتم وه وإن تعدّوا نعمة الله لا تخصوها ان الانسان لظلوم " كل ما سألتم وه وإن تعدّوا نعمة الله لا تخصوها ان الانسان لظلوم " كل ما سألتم وه وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم " كل من كل ما سألتم وه وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم " كل من كل ما سألتم وه وإن تعدّوا نعمة الله الا تحصوها ان الانسان الظلوم " كل من كل ما سألتم وه وإن تعدّوا نعمة الله الله المناس المنا

الله الذي يُرْسِلُ الرّياحَ فَتُثَيرُ سَحَابًا فَيَنسُطُهُ فِي السّماء كَيْفَ يَشَاء وَ يَخْدُلُه كَسَفًا فَـ آرى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِن خلاله فاذا أصاب به مَن يَشاء مِن عَبَادِهِ اذَا هُمْ يَسْتَبْشَرُونَ \* وَانْ كَانُوا مَنْ قَبْل أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْهِمِ مِنْ قَبْله عَبَادِهِ اذَا هُمْ يَسْتَبْشَرُونَ \* وَانْ كَانُوا مَنْ قَبْل أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْهِمِ مِنْ قَبْله لَمَنْ اللهُ عَلَيْهِمِ مِنْ قَبْله لَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ كَيْفَ يَحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْمَ اللهُ ذَلك لَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَيْفَ يَحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْمَ اللهُ قَلْي كُلّ شَيء قدير الله عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ

ذلكَ عَالَمُ الغَيْبِ والشَّهَادةِ العَزِيزُ الَّرِحِيمِ لَالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيءَ خَلَقَةً وَبَدَأَ خَلَقَ الأَنْسَانِ مَنْ طَينٍ أَثَمَّ جَعَلَ نَسْلَه مِنْ سُلَالَة مِنْ مَاء مَهِينٍ فَ خَلَقَةً وَبَدَأَ خَلَقَ الأَنْسَانِ مِنْ طَينٍ أَثَمَّ جَعَلَ نَسْلَه مِنْ سُلَالَة مِنْ مَاء مَهِينٍ فَمُ سَوَّاه وَنَهَ خَلَقَ الأَنْسَانِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعِ وَالأَنْصَارِ وَالأَفْئِدَة قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ مَا تَشْكُرُونَ مَا تَشْكُرُونَ مَا تَشْكُرُونَ مَا تَشْكُرُونَ مَا تَشْكُرُونَ مَا يَسْمُ عَلَيْ السَّمْعِ وَالْأَنْصَارِ وَالْأَفْئِدَة قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ مَا مَا يَشْكُرُونَ مَا مَا يَشْكُرُونَ مَا عَلَيْ السَّمْعِ وَالْأَنْصَارِ وَالْأَفْئِدَة قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ مَا يَسْمُ عَلَيْ اللَّهُ مَا يَسْمُ عَلَيْكُ السَّمْ عَلَيْكُ السَّمْ عَلَيْكُ وَلَا أَنْ مَا مَا يَشْكُرُونَ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَا يَسْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّمْ عَلَيْكُ السَّمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلَا عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَيْلَةُ مَنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ عَلَيْكُ السَلَيْكُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلًا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعِنْ عَلَيْكُ اللّهُ السَلْعُ وَالْأَنْصَارُ وَالْأَفْدَةُ قَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلْمُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْلُونَ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلْمُ الْعَلَيْكُ الْعَلْمُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلْمُ الْعَلَالِيْكُ الْعَلَالُولُونَ الْعَلَالَةُ عَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْلُونَ الْعَلَيْكُ الْعَلَالَةُ عَلَيْكُ الْعَلْمُ الْعَلَيْكُولُ الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُ الْعُلْمُ الْعَلَيْكُ الْعُلْمُ الْعَلَل

ذَلِكُمْ اللهُ رَبِّكُمْ خالقُ كُلِّ شَيء لاَ إِله إِلاَّ هُوَ فأني تؤفَّكُون

# الدين الاسلامي

هو ذلك الدين الذي بعث الله به رسوله محمدا صلي الله عليه وسلم للناس لينقذهم من الضلالة ويبعدهم عن الغواية ويرشدهم الى اعتقاد العقائد الصحيحة الحقة ويهديهم الى ما فيه صلاح حالهم واستقامة احوالهم ونقويم اخلاقهم وتهذيب نفوسهم

وقد حث جل شأنه على اقامته والعمل بما فيه والاستمساك بعروته التي لا انقصام لها ووصى رسله بذلك وبالغ في الانكار على من عمل بخلافه وسعى في تفرقته واجهد في عدم

سورة آية

اراهم ۲۳

الروم ٨٤

- Imain

غافر ۲۲

سورة أية

اقامته حتى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم بريئاً منه وكان عقابه فى الآخرة أشد وانكي قال الله تعالى ( شرع الكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به أبراهيم وموسي وعيسي ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وقال جل شانه ( ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا است منهم فى شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) ولما فى هذا الدين من الحير الحسيم والفضل العميم كان هو الدين المرضي عند الله دون غيره ولذا قد حذر جل شأنه من طلب دين غيره ونادى على من فعل ذلك بالويل والحسران فى الآخرة فقال ( ان الدين عند الله الاسلام ) اي ان الدين المرضي عند الله هو دين الاسلام لا غيره وقال تبارك اسمه ( ومن ينتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه رهو فى الآخرة من الحامرين )

# ﴿ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ﴾

هو سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن حديمة ابن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد " بن عدنان

ارسله الله تعالى بهذا الدين القويم والصراط المستقيم لينذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم عافلون فتلا عابهم آيا ه وحملهم على ان يصيروا ازكياء طاهرين من خباث العقائد والاعمال وعلمهم الكتاب والحكمة ليصيبوا في القول والعمل فمنهم من هدي الله واسعده بمتابعته ومنهم من حقت عليه الضلالة وشقي بمخالفته فاما الذين شقوا فني النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا فني الجنة خالدين فيها مادامت السموات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ولا جرم اذ كان آبياعه صلى الله عليه وسلم عنوان السعادة ومخالفته عنوان الشقاوة ان يكون انباعه صلى الله عليه وسلم عبيه تعالى لا بد ورضاه عليه قال تعالى ( قل يكون انباعه صلى الله عليه وسلم عبيه أله والاخوان والازواج والاقارب والاموال ان كنتم تحبون المة فاتبعوني يحبيكم الله ) ولقد قرن محبته جل شأنه بمحبته الله عليه وسلم وآثر محبته حتى على الآباء والابناء والاخوان والازواج والاقارب والاموال والتجارة والمساكن التي محبته له صلى الله عليه وسلم كان جزاؤه النكال الشديد والعذاب عبته لهذه الاشباء دون محبته له صلى الله عليه وسلم كان جزاؤه النكال الشديد والعذاب الأليم وذلك في قوله ( قل ان كان آباؤكم وابتاؤكم واخوانكم وازواجكم وعثيرتكم واموال وتبده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره)

سورة الية

فهوصلي الله عليه وسلم المنة الكبري والنعمة العظمي التي أنعم الله بها على عباده فضلا منه ورحمة ودل عليها بقوله ( لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

# القرآن

هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد اشتمل على ما لم يشتمل عليه كتاب منزل فضلا عن كتاب موضوع فقد اشتمل على مواعظ وآداب واخلاق واحكام وامثال وترغيب وترهيب وغير ذلك من كل ما فى السموات والارض حتى يصح ان يقال انه لم يبق علماً من علوم الاوائل والاواخر الا صرح به او اشار اليه على اساليب متنوعة وطرائق مبتدعة لم يقع فيه تناقض ولم يخلله تضارب خاليا عن جميع العيوب خارجا بحسب نظمه عن مشابهة كل اسلوب الى غير ذلك من الصفات التي لا يحدها عدد ولا يحصرها احد ولا شتماله على تلك الصفات التي لا يمكن لاحد من البشر ان يأتي بمثلها ولو كان من واجل العلماء واكر السياسيين واعظم المقنيين نادي الله سبحانه وتعالى باعجازه فقال (قل لكن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لمهيرا)

ولمكانة هذا الترآن الكريم عند الله وعظم شأنه وكرامته لديه امر ان لا يمسه الا من كان طاهراً من الحدثين الاكبر والاصغر فنال ( انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون) وجعله هدي ورحمة وشفاء لمن آمن به ونقمة وشفاء لمن كذب به ونأي بجانبه عنه فقال جل شأنه ( قل هو للذين آمنوا هدي وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمي اولئك ينادون من مكان بعبد )

ثم اعلم ان القرآن لا يكونكذبك هدي ورحمة وشفاء لمن آمن به الا اذا تدبره وفهم معانيه واعتبر بما فيه العبرة منه وعمل بما فيه من الاحكام والاكان وبالا عليه وكانت قراءته بدون ذلك عملا بلا فائدة تعود اليه فكن على ذُكر من ذلك ولا تغفل عنه

#### ﴿ كيفية انزال القرآن ﴾

المراد من انزال الترآن ان جبريل عليه السلام نلفي كلام الله تعالى في علو شأنه فهبط به على الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلك الحضرة نصح ان يقال نزل به وفى الحقيقة لا نزول ولا صعود وانما هي اسماء المرانب والهاب المقامات

وكان ينزل به جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم بكيفيات مختلفة اسوره آية فتارة كان يأتيه في صورة رجل فيكلمه وتارة كان يأتيه في مثل صلصلة الحرس فيفصم عنه وقــد وعي ما قال وقد حكي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة عن نفسه عند ما سئل كيف يأنيك الوحي فقال احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عني وقد وعيت ما قال واحيانا يأنيني الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول

> وقد ابتدي أنزاله في ايلة القدر من شهر رمضانكا اخبر عن ذلك جل شأنه بقوله ﴿ أَا انْزَانَاهُ فِي لَيْلَةُ القِدْرِ ﴾ أي ابتدأنا انزال القرآن وقوله (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي لناس ) فأول نزوله كان تلك الليلة في ذلك الشهر ثم انزل بعد ذلك مفر قا في ثلاث وعشر بن سنة على حسب الوقائع ومقتضيات الاحوال كما قال تعالى ( ولا يأتونك عُمْلُ الاحِنْمَاكُ بِالْحِقْ وأحسن تفسيراً)

# ﴿ أُولَ مَا انْزِلُ مِنْ القَرْآنُ وَآخُرُ مَا انْزِلُ مِنْهُ ﴾

اول ما انزل من القرآن قوله تعالى ( اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ) وآخر ما أنزل منه قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت الكم الاسلام دينا ) على اصح الاقوال في ذلك

#### ﴿ ما يشتمل عليه القرآن ﴾

يشنمل القرآن الكريم بطريق الاجمال على ثلاثة اشياء توحيد وتذكير وأحكام فالتوحيد پدخل فيه كل ما يت-لق بذاته تعالي واسماء وصفاته ورسله الكرام وانتذكير يدخل فبهكل مابه التذكرة والوعظ كالوعد والوعيد والجنة والنار والبعث والحشر وغيرها من احوال المعاد والاحكام يدخل فها جميع الاحكام المنعلنة بالعبادات والمعاملات والعقوبات والزواجر وغيرها

#### و فائدة

( فما يشتمل عليه القرآن من السور والآيات والكلمات والحروف وما أنزل من السور بالمدينة وما أنزل منها عكم )

نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمر ان والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنجل والحج والنور والإحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والمتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتنابن والطلاق والتحريم وأذا زلزلت وأذا جاء

سوره آية

آية نصرالله وكل ماعدا هذه السور نزل بمكة فأما عدد سور القرآن العظيم فمائة واربع عشرة سورة وأما عدد آياته فستة آلاف آية وأما عدد كلاته فسبع وسبعون ألفا وأربعائة وتسع وثلاثون كلة وأما عدد حروفه فالمائة واربعون ألفا وسبعائة واربعون حرفا

#### ﴿ اعجاز القرآن ﴾

اعجاز القرآن بما اشتمل عليه مما لا يمكن لاحد من البشر أن يأتي بمثله ولو كان من اكبر العلماء واعظم السياسيين وبما احتوى عليه من الاخار بالمغيبات وما أنبأ به من اخبار القرون الماضية والانم القديمة والشرائع الداثرة فضلا عما وضع عليه من الاسلوب الغريب والترتيب العجيب ومكانته من الفصاحة والبلاغة حتى بانع من اعجازه أنه صلي الله عليه وسلم كان يعرض علي من بلغ من معارضيه في الفصاحة والبلاغة أعلى منزلة وأسمي مرتبة ان يأتى بأقصر سورة منه فلا يقدر كما قال تعالى ( فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ) وقال تبارك اسمه ( أم يقولون افتراه قل فأتو بعثمر سور مثله منتريات وادعوا من استطعم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا اعا انزل بعلم الله )

فاه ا عجزوا من معارضته على كثرة خطبائهم ووفرة فصاحتهم وقوة بلاغتهم نادى الله تعالى عليهم بالعجز واعجاز القرآن نقال (قدل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا)

#### ﴿ عـــــد ﴾

اعلم ان هذا المختصر قد وقع الاختيار على تقسيمه حسب اصله الى ثلاثة اقسام القسم الاول — فيما يجب لله تعالي وما يستحيل وما يجوز وفيما يجب فى حق الرسل الكرام علمهم الصلاة والسلام وما يستحيل وما يجوز

القسم الثاني — في العادات من صلاة وصام وزكاة وحج مع بيان ما اشتملت عليه من الحكم والاسرار والفوائد والمنافع والآداب والثمروط والاركان

القسم النالث — فيما يجب التخلق به مرف الآداب الشرعية والاخلاق المرضية . وهذا أوانالشروع فى المقصود وعلى الله أتوكل وعلى جنابه الرفيع أعوال فى طلب المعونة على اتمامه وأسأله كما وفق لجمعه ان يوفق اللانتهاع به أنه سميع الدعاء واسع العطاء

# ﴿ القسم الأول علم التوحيد ﴾

هو علم يجث فيه عن اثبات العمّائد الدينية بالادلة اليقينية وثمرته معرفة الله تعالي ورسله بالبراهين القطعية والفوز بالسعادة الابدية وهو اصل العلوم وأفضلها ولا غرو فهو منعلق

سورة أية

بذات الله تعالى وذات رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام وشرف العلوم بشرف المعلوم وقد جاءت به ألرسل الكرام من لدن آدم المي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لان الكل ارسلوا لغرض واحد وهو توحيد الله تعالى واعتقاد اتصافه بسائر صفات الكمال وتغزهه عن سأر صفات النقصان واختصاصه جل شأنه بأن يعبد وحده لاشريك له كما قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم (وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوجي اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون) ووجه تسمية هذا العلم بعلم انتوحيد الله المشهر مباحثه وأهم اغراضه التي يرمي الي تحقيقها البحث عن توحيد الله تعالى الذي هو أساس الدين وأعظم أركانه وذلك لانه يتوقف عليه الاخبات لرب العالمين الذي هو اعظم الاخلاق الكاسبة أركانه وذلك لانه يتوقف عليه الاخبات لرب العالمين الذي هو اعظم الره وكونه من أركانه والخير بميزلة القلب اذا صلح صلح الجليع واذا فسد فسد الجليع قال الله تعالى انواع البر والخير بميزلة القلب اذا صلح صلح الجليع واذا فسد فسد الجليع قال الله تعالى النالة لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتري

ائماً عظيماً) وقال صلى الله عليه وسلم ( من مات لا يشرك بالله شيأ دخل الجنة )
هذا ولما كان القرآن حاويا لا صول هدذا العلم ومنه تنفرع أغصانه صار المرجع في بيان ما يجب لله تعالى من الصفات الكمالية اليه والمعول في تحقيقها عليه واليك بيانها مع ذكر ادائها من الفرآن وشرح كل آية بما يفصل مجملها ويكشف عن وجه العبرة فيها والله المستعان

#### ﴿ الصفة الاولى الوجود ﴾

اعلم ان من أجال فكره في هذه الوجودات وأدار نظره على عجائب خلق الله فى الارض والسموات وبدائع فطرة الحيوان والنبات رأى ان دا الامر العجيب والترتيب الغريب لا يستغنى عن وجود صانع يدبره وفاعل يحكمه ويقدره

لذلك أمر الله جل شأنه بالتفكر في هذه المحلوقات والبحث فيا يقع تحت النظر من المشاهدات من نحو السموات وما فيها من المجوم والكواكب والافلاك والارض ومااشته لمت عليه من البحار والانهار والحبال والاودية والكهوف والسهول والمعادن والنباتات والحيوانات والجو وما اشتمل عليه كل ذلك من العجائب والغرائب الى غير ذلك من سائر مخلوقاته فال (أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيئ) أي ليستدلوا بها على ان لها صانعاً حكما ومدراً عليا أو جدها من العدم وأبرزها الى الوجود

و قد ذكر الله تعالى من الآيات الدالة على وجوده وعظيم قدرته وعجائب حكمته ما فيه عبرة لمعتبر وحجة قاطعة لمن اراد التقرب إلى الله تعالى بمرفة وجوده فقال الله

سورة آية الروم ٢٠

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ كُمْ مِنْ أَنْسُكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسَكُنُوا النَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَّةً وَرَحَمةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِهِ خَلَقُ السَّمُواتِ وَرَحَمةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِهِ خَلَقُ السَّمُواتِ وَاللَّرْضِ وَاخْتَلَافُ أَلْسَنَتَكُمْ وَأَلُو النَّمَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِهِ خَلَقُ السَّمُواتِ وَاللَّرْضِ وَاخْتَلَافُ أَلْسَنَتَكُمْ وَأَلُو النّمَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِهِ خَلَقُ السَّمُواتِ وَاللَّرْضِ وَاخْتَلَافُ أَلْسَنَتَكُمْ وَأَلُو النَّمَا وَالنَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِلْمَالِينَ اللَّهُ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَابْتَغَاوُ كُمْ مَنْ فَضَلَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِمُعْوَلَ أَلْ مَنَ السَّمَاءِ وَمِنْ آيَاتِهِ مُونَى أَلْكُونَ مَنْ السَّمَاءِ وَمَنْ آيَاتِهِ مُونَى أَلْرَقَ خَوْفًا وَطَمَّعًا وَيُمَنّ لُكُ مَنَ السَّمَاءِ لَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضَ بَعْدَ مَوْ يَهَا إِنّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقُومُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءُ وَالأَرْضَ بَعْدَ مَوْ يَهَا إِنّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقُومُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّرْضَ بَعْدَ مَوْ يَهَا إِنّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقُومُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَي فَلْكَ لَآيَاتِ لَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضَ بَعْدَ مَوْ مَنْ اللَّهُ فَي ذَلِكَ لَا يَاتِ لَقُومُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُونَ اللَّهُ مُ عَنْ أَوْمُ وَلَا أَنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ مُونَ اللَّهُ مَنْ مُونَ اللَّهُ مُنْ مُعْلَمُ وَاللَّوالِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّلْكُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّوْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

# ﴿ مارشد اليه هذه الآيات انكرية ﴾

ترشد هذه الآيات الكرعة الى بيان الآيات والدلائل والعلامات التي اقامها الله تعالى ادلة قاطعة وبراهين ساطمة على وجوده تعالى وكال قدرته وبديع صنعته فذكر ان من هذه الآيات انه خاق الانسان وهو ذلك الحيوان الحساس النامي المتحرك العاقل المدبر الحكيم المفكر السميع البيسر الذي قد اشتمل جسمه على العجائب والغرائب (من الراب) وذلك لانه كون من النطقة وهي من الدم والدم من الغيذاء والغذاء من النبات والنبات من التراب ولعمر الحق ان من تأمل بفكره كف خلق هذا الانسان من التراب تحقق لا يه ان خالقه وموجده منه لا بد ان يكون موجوداً مستمر الوجود قادراً أتم القدرة عا ا أتم العلم ضرورة ان ذلك لا يصدر عن معدوم ولا عاجز ولا جاهل البته

( ومنها ) أنه خلق له زوجة يسكن اليها ويأنس بها وجعلها من جنسه لا من جنس الحيوانات الاخري وألتي بينه وبينها من المودة والرحمة ما يظن معه بمجرد دخولها عليه كأنهما تعاشرا العشرات من السنين مع عدم سابقة معرفة ولا لقاء ليقع بينهما التناسل ويتم بقاء الكون ومحفظ نظامه وعمرانه

( ومنها ) انه خلق السموات والارض وها هذان الجرمان العظیان الكبیران اللذان یدلان بأوضح برهان واعظم دلیل علی ان خانقه ا موجود بالغ حد النهایة فی القدرة لا معجزه شيءً

سوره آية

(ومنها) انه خلق افراد الانسان ومع اختلافهم في الجنسية وتباينهم في اللغات وكثرة عددهم البالغ حدد النهاية تراهم مختلفين في كيفية النطق ومتغايرين في الألوان فلا تجد منطقين متساويين في الكيفية من كل وجه ولا تري لون شخص يشبه لون آخر فتبارك الله احسن الحافين

(ومنها) انه اذا اراد ان يصيب بلطر من يشاه من عباده أبرقت السهاء علامة على ذلك ثم ينزل المطر على الارض فتراها اخضرت واكتست من انواع الزينة ما يبهج الخاطر ويسر الناظر بعد ان كانت يابسة قحلة لا نبات فيها ولا يعقل ان ذلك صادر عن معدوم (ومنها) ان هذه السموات والارض مع عظم جرمها وكبر حجمها تراها قائمتين مستمسكتين من غير شيء يرتكزان ويعتمدان عليه وانما ذلك بقدرة الله تعالى وحده وهذا ما اشار له الله تعالى هنا من الآيات والدلالات وفي ذلك لمن ينظر في الامور بتدبر وتعتمل وتفكر اكبر الادلة واعظم البراهين على وجوده تعالى وكال قدرته اذ لا يعقل ان الموجد لذلك كله والحافظ له على نظامه مع هذا الاحكام الغريب والاتقان العجيب يكون معدوما او عاجزا اذ المعدوم أو العاجز لا يصدر عنه شيء البتة والله أعلم

تشير هامان الآيتان الكريمتان الى بيان نوعين من انواع الدلالات والعلامات الدالة على وجوده تعالى

(الاول) الارض وما اشتملت عليه من البحار والحيال والاودية والكهوف والسهول والمعادن وخواصها ومنافعها والحيوانات وما فيها من العجائب والغرائب والنبانات وغرائبها وساينها في الاشكال والازهار والثمار والاوراق والطعوم والالوان والروائح وغير ذلك ما هو على وجه الارض من بدائع صنعه وصنائع قدرته وحكمته وتدبيره فان من تأمل في ذلك حق التأمل وتفكر فيه حق التفكر علم حق العلم ان موجده ومحدثه بعد العدم لا بد ان يكون موجودا مستمر الوجود قادراً أنم القدرة والي ذلك الاشارة بقوله تعالى ( وفي الارض ايات للموقنين ) أي وفي الارض وما اشتمات عليه مما سبق ذكره دلائل واصحة على وجوده تعالى وتوحيده للموقنين اى الموحدين الذين كليا رأوا آية عرفوا وحمد تأويلها فازدادوا ايقانا على ايقانهم وايمانا على ايمانهم

الذاريات

وره آية

( الثاني ) نفس الانسان وما اشتمل علية جسمه من الاعضاء الظاهرة والباطنة وما أُودع في كل عضو منها من الفوائد والمنافع وما في أصل تكوينه من خلقه نطفة تم علقه ثم مضغة ثم عظا الى ان ينفخ فيه الروح ثم تختلف بعــد ذلك صور أفراده وطبائعهم وألوانهم وألسنتهم ثم نفس خلقه على هذه الصفة الغريبةالعجيبة من لحمودم وعظم واعضاء وحواس ومجاري ومنافس وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول وبالألسن والنطق ومخارج الحروف وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة مديرها وصانعها الي غير ذلك من الاسهاع والابصار والأطر اف وسائر الجوارح والى ذلك كله الاشارة بقوله تعالى ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) اى وفي أنفسكم من مبدأ خلفكم الى منهاه وما في تركيب خلفكم من المجائب آيات وعلامات على وجوده تعالى افلا تبصرون وتتفكرون فيها فتستدلوا بها على انه الخالق والآيات الحاثة على التفكر في مصنوعات الله تعالى ومخلوقاته غير ما ذكر للاستدلال بها على أنه تعالى مو جود كشرة منها قُوله تعالى (أولم يتفكروا في انفسهم ماخلق الله السمواتوالارض وما بينهما الابالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ) ومنها قوله تعالى( ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بنا ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحي به الارض بعد موتَّهاو بث فيها من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب المسخر بين السهاء والارض لآيات لقوم يعقلون ) ومنها قوله تعالى ( افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رنعت والى الحيال كيف نصبت والى الارضكيف سطحت) ومنها غير ذلك وفيها ذكركفاية للمسترشد ومن اراد استيفاءها فعلمه بالاصل والله ولي التوفيق

#### ﴿ الصفة الثانية القدم ﴾

وهو عدم الاولبة اى انه تعالى لا اول لوجوده لا نه جل شأنه مصدر هذه الكائنات وهوجد هذه الموجودات فلا بد ان يكون شابقا عليها لا يتفدمه تعالى شي والا لزم ان نكون وجدت قبل وجود موجدها وذلك باطل لانه يلزم عليه ان يكون وجودها نقدم على نفسه وهو ظاهر البطلان ولا بد مع ذلك ان يكون وجوده جل شأنه غير مسبوق بعدم والاكان حادثا شأنه شأن هذه الموجودات وهو باطل

﴿ وقد أثبت الله نعالى لنفسه هذه الصفة بقوله ﴾ هُوَ الْأُوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بَكُلِّ شَيِيءٍ عَلَمْمُ

# ﴿ مَا تَرَشُدُ اللَّهِ هَذُهُ الآية الكريمة ﴾

ترشد هذه الآية الكريمة الي بيان انه تعالي هو الاول قبل كل شي والقديم الذي لا يسبقه أحد والازلى الذي لا بداية له والآخر الذي لا انقضاء له ولا فناه والداعم الذي لا يلحقه العدم ولا يعتربه الزوال والظاهر الذي ظهر للخلق بما أودعه فيهم من عجائب الحلقة وبديع الحكمة والباطن الذي خفي على العقول ادراك حقيقته فلا مجال لها في درك هذه الغاية لان عظمته تعالى غير مثناهية ومدارك العقول البشرية حقيرة بالنسبة الي عظمنه تعالى وحقير الادراك لا يصل بالمعرفة الي الحقيقة العظيمة العالية والى ذلك الاشارة بقوله تعالى ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخير) وقوله صلى الله عليه وسلم ( تفكروا في خلق الله ولا نتفكروا في ذانه فتهلكوا ) اي فانه لا تصل عقول كم الى ادراك كنه حقيقته ولا تنتهي أفهامكم الى الاحاطة بصفائه لانه جل شأنه المحيط بكل شي والعليم بكل شي

#### ﴿ الصفة الثالثة البقاء ﴾

وهو عدم الآخرية اى أنه تعالى لا آخر لوجود فلا يلحقه العدم والفناء ولا بقضي عليه بالانفصال والانقضاء فهو باق الى غير تهاية دائم الوجود من غير غاية اليه مرجع جميع الكاثنات ومنتهى مصيرهذه المخلوقات فالكل بالاضافة اليه عدم لان الكل وجوده منه وماكان وجوده من غيره فالعدم من لوازمه والفناء والزوال من اخص أوصافه

﴿ وقد أُثبت الله تعالى لنفسه هذه الصفة بقوله ﴾ كُلُّ شَيءٍ هَالكُ إِلاَّ وَجْهَهُ لهُ الحُسُكُمُ وَإِلَيْهُ تُرْجَعُونَ كُلُّ شَيءٍ هَالكُ إِلاَّ وَجْهَهُ لهُ الحُسُكُمُ وَإِلَيْهُ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ مَانشير اليه هذه الآية الكريمة ﴾

نشير هذه الآية الكريمة الى انه تعالى باق لا فناء له مستمر الوجود لا آخر له قيوم لا انقطاع له دائم لا انصرام له وان كل شي موجود مآله ومصيره الى الهلاك والزوال والعدم الا ذاته نعالى فانه لا يلحقها العدم ولا بتطرق اليها الزوال بل هو الباقى بعد فناء خلقه وله القضاء والحكم النافذ فيهم يقضى بما يشاء ويحكم بما يريدواليه مرجع جميع الحلائق يحكم فيهم بفصل قضائه ليجزي الحسن باحسانه والمسي باساء ته لارب غيره ولا معبود سواه وقال جل شأنه أيضا في اثبات هذه الصفة له (كل من عليها فان وببقي وجه ربك ذو الحلال والاكرام) اى كل من على وجه الارض فان وهالك وزائل الا وجه الله تعالى وذاته فأنها باقية لا يلحقها الفناء ولا يقضى عليها بالانفصال والانقضاء

W East

#### ﴿ الضَّمَةُ الرَّالِمَةُ مُخَالَفَتُهُ تَعَالَى لَلْحُوادِثُ ﴾

اى أنه تعالى لا عائل موجودا ولا عائله موجود ليس كَتَله شي ولا هو مثل شي وقد صرح جل شأنه بنني هذه المماثلة في غير ما آية من القرآن الكريم وأيذها في ذلك وأعها قوله تعالى (ليس كثله شي وهو السميم البصير) وتوافق الحالق والمحلوق في الوصف بيعض الصفات كالعلم والحياة والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام فيقال الله عالم كاله فلان عالم وهكذا لا يضر لان هذا التوافق في محرد التسمية فقط ولا يحنى ان محرد التوافق في الاسم لا يستلزم التوافق في الحقيقة والما المصر انصافه عالى بسي من صفات مخلوقاته نما هو ظاهر من امره انه من صفات النقصان كالوت والنوم والحطا والنسيان والغفلة وغيرها من النقائص التي صرح بنفيها القرآن المسكريم وقامت الموجودات من المحب والنرئيب الحكم الغرب لا يخللها اخلال ولا يدركها فسادم اكبر الادلة على المحبب والنرئيب الحكم الغرب لا يخللها اخلال ولا يدركها فسادم اكبر الادلة على جل شأنه لاحنل نظام هذه الموجودات وفسد حالها وقد نبه الله نعالى على هذا المعنى في غير ما آية من كتابه العزيز فقال تعالى (ان الله يمسك السموات والارض ان ترولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده ) الآية

وقد نفي جل شأنه هذه المماثلة عن نفسه وبين انه لا بكافئه شي من الحوادث ولا هو بكافئ شيأ مثها فقال

قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ؟ اللهُ الصَّمَدُ " لَمْ يلا وَلَمْ يُولد ، وَلَمْ يَحَنُ لهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ يُولد ، وَلَمْ يَحَنُ لهُ كُنُوا أَحَدُ

#### الغرض من هذه السورة الشريفة

الغرض منها اثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل من وجوده تعالى وقد مو بقائه وخالفته تعالى للحوادث وقدرته وارادته وعلمه وحيانه وسمه و بصره وكلامه ووحدانينه وذلك لان (الله) علم على الذات الواجب الوجود الجامع لصفات الالوهية وبلزم ذلك انه خالق الاشياء وموجدها من العدم الى الوجود وفي طي ذلك وصفه نعالى بأنه قادر عالم لان الخلق يستدعي العلم والقدرة لكونه واقعا على اتم نظام وابدع احكام وفي ذلك وصفه تعالى بأنه حي سميع بصير وقوله (احد) وصف بالوحدانية ونفي للشريك له تعالى في ذاته وصفائه وافعاله وقوله (الصمد) اى الذي يصمد اليه ويقصد في الحوائج وصف بانه عي عن كل ما سواه وكل ماسواه محتاج اليه وذلك بقتضي المفايرة والمباينة وعدم المماثلة

スさんろ

له تعالى لأن الاحتباج من لوازم غيره وقوله ( لم يلد ) وصف القدم لان الولادة تسئلزم سوره آبه المماثلة والمجانسة للمولود وذلك بسنلزم الجدوث وهو مستحيل عليه نعالى وكذا ثوله ( ولم يوالد ) لأن كونه مولودا يسائزم سبق العدم وقد علمت انه قديم لااول له ووصفه نعالي بالقدم يستلزم وصفه بالبقاء لان القديم لابفني وأعا يفنى الحادث المنجدد وقوله ( ولم بكن له كفوا احد ) وصف بمخالفته نعالى للحوادث ومغايرته لها في جميع الشؤن والاحوال وهو كالحلاصة والنبيجة لما تقدم من الاوصاف لان من كان منصفا بالصفات المتقدمة من الاحدية والصمدية وعدم صدور ولد عنه وعدم صدوره هو عن والدكان ولا شك مخالفا لكل الحوادث منايرا لها على خط مستنيم لا يكافي شيا منها ولا يماثله ولا يكافئه شيء منها نعالى الله عن مماثلة الحوادث علوا كبيرا

> ( وفي نني المثلية وتنزيه تعالى عن الشبيه والمماثل يقول الله تعالى ايضا ) ليُّسَ ۚ كَمُّتُلهِ شَيُّ وَهُوَ السَّمِيعِ الْبَصِيرُ

> > ﴿ مَا تُرَشَّدُ اللَّهِ هَذَهُ الْأَرَةُ الْكُرِيَّةُ ﴾

ترشد هذه الآية الحريمة الى نني مشابهة ذاته تعالى لشيُّ من الحوادث كائنا ماكان لان الكل عبد لله سبحانه و عالى و مملوك له فلا يخرج أحد . نهم عن علمه ولا قبضة قدرته ولا يعزب عن سمع شي من المسموعات ولا يغيب عن بصر في من المصرات فكيف مع ذلك يناسبه أو بجانسه أو يماثله تعالى الله عن مشابهة الحوادث علوا كبرا وقال تبارك اسمه في نفي صفات الحوادث عنه مماه وظاهر من امر دانه من صفات النقصان اللهُ لا إِلهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُهُ مُنَّهُ وَلا نُو مُ لهُ مَا فِي السُّمُوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الذِي يَشْفَعُ عَنْدَهُ إِلَّا باذَنهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنِ أبديهم وما خلفهم ولا محيطُون بشيء من علمه الا عَاشَاءَ وَسَعَ أَرْسَيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يُؤْدُهُ حَفْظُهُما وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

﴿ مضمون هذه الآية الكرعة والغرض منها ﴾

الغرض منها نني الشريك عنه تعالى وأنه القائم بتدبير خلقه الحافظ لهم المنزه عن صفات الحوادت من انغفلة والذهول وعدم الاحساس والشهور الناشئة عن السنة التي هي فتور يتقدم النوم وعن النوم الذي هو بديهي التصور يعرض للحيوان من استرخاء اعصاب الدماغ ومن رطوبات الابخرة المتصاعدة من المعدة بحيث تقف الحواس الظاهرة عن

شوری ۱۱

المقره المعر

الاحساس بالمرة. وأنه تعالى له ملك السموات والارض يتصرف فيهما كف شاء حسما تقتضيه مشيئته وارادته لا يشاركه في ذلك احد ولا يملك معه شيئًا حتى الشفاعة لا يملكها الا باذنه واذا اذن في الشفاعة لم يكن الشفيع شفيعا على الحقيقة . وانه تعالى المنفرد بالعلم الذاتي الذي هو من صفات الكال التي يجب ان يتصف الله تعالى بها فلا بعلم احد من مخلوقاته شيأ من معلوماته الا ماشاء أن يعلمه أياه. وأنه نعالى النفرد بالقدرة الكاملة والعظمة والسلطان والملك فلا يشقءلمه شاق ولا يثقل عليه ثقبل حتى أنه لفرط عظمته وعظم قدرته لا يثقله حفظ السموات والارض ومن فيهم وما بينها بل ذلك سبل عليه يسير لدبه لانه جل شأنه الفاهر فوق عباده المتعالي عن الاشباه والانداد والامثال والاضداد وعن امارات النقصوعلامات الحدوث. ومن تتبع القرآن الكريم وجدفيه غيرماذكر من الآيات الدالة على تنزيهه تعالى ونفي مشابهته لشيّ من الحوادث او مثابهة شيء من الحوادث له ونني اتصافه نعالى بصفات الحوادث مما هو ظاهر من امره انه من صفات النقصان كئيرا فمن ذلك في نفي الموت عنه الذي هو من اخص صفات الحوادث قوله تعالى ( وتوكل على الحي الذي لا يموت) ومنها في نفي النسيان والخطأ قوله تدالي ( قال عامها عند ربى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ) ومنها في نني الماثل والتنزيه عن الصاحبة والولد قوله تعالى (وفالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيأ ادأ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الحبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحن ان يتخذ ولدا ان كلمن في السموات والارض الآآتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آنيه يوم القيامة فردا ) ومنها في أنبات الغني المطلق له تعالى واحتياج كل ما سواه اليه ما هو ببن الدلالة على مخالفته تعالى لكل ما عداء قوله تعالى ( يأيها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ) ومنها غير ذلك فعليك باستقصائه أن شئت والله تعالى ولى التوفيق

#### ﴿ الصفة الخامسة الحياة ﴾

هى صفة قديمة ذاتية لله جلوعن لا يكتنه كنهها ولا تعلم حقيقها كسائر صفاته جل شأنه تصحح لمن اتصف بها ان يكون عالما قادراً مريدا لان من لا حياة له لا يصح أن يتصف بعلم ولا قدرة ولا ارادة وذلك انه قد ثبت انه جل شأنه موجد هذا الخلق وحافظه على نظامه الغريب وترتيبه العجيب وحافظ مثل هذا النظام لا يكون الا حيا ولا تكون حياته الا أبدية أزلة

وقد أئت الله لنفسه هذه الصفة بقوله

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ فَادَعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ اللَّيْنَ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ السوره آية عافر ١٥ غافر ١٠

# ﴿ مَا يُؤْخِذُ مِن هَذُهُ الآيةَ الكريمة ﴾

العالمين

يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه جل شأنه المنفر د بالحياة الذائية الحقيقة التي لا يلحقها العدم بحال ولا يقضى عليها بالانقضاء والانفصال وانه لا معبود بحق الا هو فلا موجود يدانيه ولا ند يساويه فهو احق من أخلص له فى العبادة وأولى ،ن افرغ الحهد في الحمد له والثناء عليه لانه هو المستحق لذلك دون غيره ولذا بقول جل شأنه ( فادعوه مخلصين له والثناء عليه لانه هو المستحق لذلك دون غيره ولذا بقول جل شأنه ( فادعوه مخلصين له العبادة وأشوا عليه بما هوأهله له الدين الحمد للة رب العالمين ) أى فاعبدوه مخلصين له في العبادة وأشوا عليه بما هوأهله وقال جل شأنه إيضاً في اثبات هذه الصفة له

وَعَنَتِ الوَّجُوهُ لَاحَى الْقَبُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَلَ ظُلُماً وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ هُؤَهُ فَلَا مُخَافُ ظُلُماً وَلاَ هَضَماً

﴿ ما يستفاد من هذه الآية الكرية ﴾

يستفاد من هذه الآية الكريمة المات صفة الحياة لله حل شأنه الذي تذل الحلائق العظمته وتخضع لسلطانه وتستسلم لمشيئة القائم بتدبير خلقه الحافظ النظامهم الدادل الذي يجازي على الاحسان احسانا وعلى الاساءة اساءة فمن يظلم من عباده غيره ويتعد عليه اقتص منه وأحل به من النكال والحيبة والحسران ما يستحق ومن يعمل من الصالحات. وهو مؤمن أعطاه الحزاء الاوفى والثواب الموفى الذي لا يخاف معه ان يظلم فيزاد في سياته ولا ان يهضم فينقص من حسناته

# ﴿ الصفة السادسة العلم ﴾

هو ما به تنكشف المعلومات سواء في ذلك ماضيها وحاضرها ومستقبلها لان الكل لديه سبحانه وتعالى سواء فهر سبحانه وتعالى يعلم بعلمه كل شيء كارًا ما كان في السموات أو في الارض في البر أو في البحر خني أو ظهر

وقد أثبت الله انفسه هذه الصفة مبينا أحاطة علمه تعالى بكل شيّ حتى بالورقة تسقط من شحرتها والحبة في ظاهات الارض فقال

طه ۱۱۱۱

سوره آية الانعام ٥٥

وَدَنْدَهُ مَفَا نِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي البِرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْفُطُ مَرَنْ وَرَقَةً إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُهَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ مَنْ يَا اللَّهِ فَي ظُلُهَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُهَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُهَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسُ إِلاَّ فِي كِنتَابٍ مُنْ مِنْ

# ﴿ ماترشد اليه هذه الآية الكرية ﴾

ترشد هذه الآية الكريمة الى اختصاصه تعالى بعلمهن الاالله انالله عنده علم الساعة صلى الله عليه وسلم فى قوله ( منامح الغيب خس لايعلمهن الاالله انالله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الارحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما ندرى نفس باى ارض تموت ان الله عليم خبير )مع احاطة علمه تعالى بالمغيبات غيرهذه الحمسة وجميع المشاهدات والمحسوسات من كل ما فى البر والبحر من الموجودات لا يخفى عليه من ذلك شي ولا مثقال ذرة فى الارض من فى السموات فهو جل شأنه يعلم الاشياء مجملة ومفصلة على اختلاف انواعها واجناسها وكذرة افرادها بل لا تسقط ورقة من أي شجرة كانت ولا توجد حبة صغيرة فى ظلمات الارض وبطونها التي يخفي فيها أكبر الاجسام لا تساعها وعظمها بل ولاأى شيء رطب ولا أى شيء يابس الا وعلم الله محيط به وشامل له لا يخرج عن دائر ته فسبحانه من اله عليم حكيم خبير

وقال حبل ثناؤه في بيان أنه عالم بكل شيء في السماء والارض حتى الحديث يسره المرء لأخيه

# ﴿ مَا نَشِيرِ اللهِ هَذَهِ الآيةِ الكرعة ﴾

تشير هذه الآية الكريمة المانه تعالى بعلم ما في السموات وما في الارض من الموجودات وانه تدالى واسع العلم كثير الاطلاع حتى بلغ من سعة علمه واحاطته انه لا يتناجي ثلاثه أشخاص ولا يتسار ون بأى كلام كان الا وهو سبحانه و تعالى مطلع عليهم وعالم بما بقولونه

V Walsk

سورة آية

وكذا لوكانوا خمسة فانه تعالى يعلم ما يسرون به وما يخفونه وليس هذا العدد بشرط إل لوكان المتسارُّون أقل من هذا العدد أو أكثر منه فان الله سبحانه وتعالي معهم بعلمه يعلم مايجرى بنهم مها اجهدوا انفسهم في اخفاء المكان الذي يتسار ون فيه ولو اغلقوا على انفسهم ماءُه باب بل ولو كانوا في بطن الارض لإن علمه تعالى بالاشياء ليس بقرب مكانى حتى يتفاوت باخلاف الامكنة قربا وبعدا ومع ذلك فــلا يتركهم سدى بل لابد ان يخبرهم بما عملوه يوم القيامة ويجازيهم به ان خيرا فخير وان شرا فشر

وقال تبارك اسمه في بيان كمال عامه بالاشياء مرشدا الى ذلك بخلقه اياها

وَأُسرُّوا قَوْلَكُمْ أُو اجْهَرُوا بِهِ إِنهُ عَلَمْ بِذَاتِ الصَّدُورِ \* الْلاَيْعَلَمُ الملك ١٣ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيفُ الْخَييرُ

# ﴿ وجه العبرة في هاتين الآيين الكرعين ﴾

وجه العبرة في هاتين الآيتين الكريمتين تحذير المخاطبين عما يرتكبونه من عدم مراقبهم لجانب الله تعالى في اقوالهم وافعالهم واسرارهم واجهارهم فأنه تعالى عالم بموارد الاقوالوالافعال فلا تخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه مثفال ذرة : السموات او في الارض حتى بلغ من كمال علمـــه تعالى ان يستوى عنده الاسرار والاجهار وان يعلم بالقلوب فلا یخفی علیه سر من اسرارها

وقد دل سبحانه و تمالى على كال علمه تعالى و احاطته بقوله ( الا يعلم من خلق وهو اللطبِف الخبير ) اى الايعلم الخالق ذلك وقد اوجده وهو الذي لطف علمه بما فى القلوب وهو الخبير بما تسره من الامور لايخفي عليه شيُّ من ذلك

والآيات القرآنية الدالة على كمال علمه بكل شيَّ في السماء اوفي الارض سوا، في ذلك ماظهر منه وما خفي حتى بالحدبث يسره الانسان في نفسه كثيرة فمنها ماذكر ومنهاقوله تعالى ( قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم مافى السموات وما في الارض والله بكل شيَّ عليم ) ومنها قوله تمالي ( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد) ومنها غير ذلك والله بسر صفاته عليم

#### ﴿ الصفة السابعة الارادة ﴾

هي صفة قديمة تخصص الممكل بالوجود او بالعدم او بالطول او بالفصر او بالحسن او بالقبح او بالعلم او بالجهل الى غير ذلك من الشؤن والاحوال وذلك لان كل فعل صدر

سورة آلة

من الله سيحانه عكن أن يصدر عنه ضده ومالا ضد له من الافعال فيمكن أن يصدر منه ذلك الفعل بعينه قبل الوقت الذي وجد فيه او بعده والقدرة في ايجادها تناسب الضدين والوقتين مناسبة واحدة فاذن لابد من ارادة صارفةللقدرة الىاحد المقدورين فتخصص وجود هذا مثلا دون ضده وهذا في الوقت الذي وجد فيه دون الذي قبلهوالذي بعده

{ وقد أثبت الله لنفسه هذه الصفة قوله }

قُلِ اللَّهِمْ مَالِكَ الْمُأْكِ تُونِّي الْمُلْكَ مَنْ نَشَاءُ وَنَنْزِعُ الْمُلْكَ مَّنْ تَشَاءُ وَتُمْنُ مَنْ تَشَاءُ وَثُلُولُ مَنْ تَشَاءُ يَدِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِ بَرْ

﴿ مَاتَشِيرِ اللهِ هذه الآية الكرية ﴾

تشير هذه الاية الكرية الى انه تعالى صاحب الملك الحقيقي المتصرف فيه بما يشاء وكيف يشاء فيعطيه من يشاء ان يعطيه اياه وينزعه ممن يشاء ان ينزعه منه ويعز من يشاء ان يعزه وبذل من يشاء ان يذله كلذلك بمحنى ارادته واختياره ومشيئنه من غير ثمانعة من الغير ولا منازعة لانه تعالى هو القاهر فوق عباده وبده الخير يتصرف فيه وحده حسب مشيئته لايتصرف فيه أحد غيره ولا يملكه أحد سواه لايسئل عمايفه ل وهم يسئلون وقال تبارك اسمه في بيان انه تعالى فاعل مختار ينعل ما يشاء ان يفعله بمقتضى ارادته

ومشلتة

للهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ مَبِ لَمِن يَشَاءُ إِنَامًا وَ يَهِبُ لَمَنْ يَشَاءُ الذُّ كُورِ ` ۚ أَوْ يُزَوِّ جَهْمْ ذُكَّرَ انَّا وَإِناتًا وَجُعْلَ مَنْ يَشَاءُ عَقِما إِنَّهُ عَلَمْ قَلْ يَنْ

﴿ ما يستفاد من هاتين الآيتين الكرعتين ﴾

يستفاد منهما انملك السموات والارض له تعالى من غير منازع ولا مشارك يتصرف فيه كيف شاء بما شاء بمقتضى ارادته ومشيئته فهب لعباده من الاولاد ما نقتضيه مشيئته فيخص بعضاً بالآناث و بعضا بالذكور و بعضا بالصنفين جميعا و يعقم آخرين فلا يهب لهم ولدا لاذكرا ولا أنثى ولا بدان يكون هذا التصرف على وجه لا يتصور أكمل منه ولا اوفق لمقتضى الحكمة والصواب منه لأنه جل شأنه عليم بالمصلحة قدير على ما يشاء لا يسئل عما ينعل وهم يسئلون

شوری ۲۹

سورة آية يس ٨٢ وقال جل ثناؤه في بيان كال ارادته وعام اختياره وعالم قدرته إِنَّا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ قَيكُولُ فَسُبْحَانَ الذِي بيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَالَيْهِ تُرْجَعُون

#### ﴿ مَا تَشْيِرِ اللهِ هَذُهُ الآية الكرعة ﴾

تشير هذه الآية الكريمة الي اثبات ارادته نعالى وكال اختياره وعظيم قدرته لان شأنه تعالى في الايجاد انه اذا أراد ايجاد أى شي من الاشياء فاغا يقول له كن موجوداً فيوجد من غير توقف على استعال آلة او ما يتبع ذلك من المشقة والتعب وغير ذلك ما هو ضرورى للانسان اذا أراد عمل أي شيء من الاشياء اذ هو نعالى المالك لكل شي والمتصرف فيه بمقتضى مشيئته وعلى سنن حكمته فلا يعجزه الجاد شي وافق ارادته واقضته مشيئته فسبحان من بيده ملك كل شي يتصرف فيه كف شا، واليه يرجع الامركه وله الحلق والامر واليه ترجع العباد يوم المعاد فيجازى كل عامل بعمله وهو العادل المذيم المنفضل

والآيات القرآنية الدالة على كال اختيار، تعالى وانكلشي بارادته ومشيئته كثيرة منها ماذكر ومنها قوله تعالى (ولله ملك السموات والارض وما بينهما يخلق مايشاء والله على كل شي قدير) ومنها قوله تعالى (وربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الحيرة سبحان الله و تعالى عما يشركون) ومنها غير ذلك

#### ﴿ الصفة الثامنة القدرة ﴾

هي صفة قديمة يوجد الله بها ما يشاء ان يوجده ويعدم بها ما يشاء ان يعدمه وفق ارادته وذلك لانه قد تواطأت العقول وتواترت النقول على ان الذي ابدع هذا العالم وابرزه من العدم الى الوجود ونوعه الى هذه التنوعات العجبة الغريبة من سهاويات وارضيات جادية ونباتية وحيوانية كل ذلك مع نهاية الاحكام والاتقان هو (الله) تعالى وحده لا سواه فلا يكون مع ذلك الا قادرا

واني لأذكر لك طرفاً من هذه المندعات المتناهية في الاحكام والاتقان مما يدلك دلالة واضحة على ان عظمته تعالى وعظمة قدرته لا تحد وان كل عظمة فهي في جنب عظمة الله تعالى حقرة هنة

هذا الحيوان الذي بانع فى الصنع اعلى منازل الغرابة واسمى درجات الاحكام لو تأمات فيه وما انطوى عليه من غريب التكوين وبديع الصنع وما اشتمل عايه من الاعضاء الظاهرة

والباطنة ووظيفة كل عضو منها واختلاف ابنيتها ودقائق صنعها وانطوائها على الفوائد الجمة والمصالح التي بنيت على الحكمة لانبهر عقلك وتحير فكرك وفهمك

ولا تسأل عن اختلافه واختلاف انواعه واصنافه شنه الصغير والكبر ومنه مايعيش في الهواه ومنه ما يميش في الماء وما يعيش على سطح الارض وما يعيش في اثنين من ذلك ومنه ما يمشي على اربع ومنه ما يمشي على بطنه ومنه ما يتناوله بغنها وما يتناوله بنها ومنه غير ذلك فسيحان الله الحكيم الحبير القادر القاه وما يتناوله بنها ومن النوائب والعجائب وحير الالباب بما اودع فيه من النظام المحكم والاسرار والحكم بيها ترى بذوره حبوبا يابسة عديمة النمو والحياة اذ تراها دخلت في تركيب النبائات فا قلبت جسما ناميا متغذيا مكتسبا خواص لم تكن له من قبل ثم تنظر في ذلك الحسم النبائي فتراه من جهة عديم الارادة فاقد الادراك اشبه شيء بالجاد وسنظر اليه من جهة اخرى فتراه قد امتد بعروقه في بطن الارض لتناول الغذاء ولا وسنظر اليه من جهة اخرى فتراه قد امتد بعروقه في بطن الارض لتناول الغذاء ولا ومناف من اختلاف اشكاله واشكال اوراقه والماره و بذوره وروائحه وطعوه والوانه ومناف م ومناره ومع اشتراك انواعه في الحضرة لا نكاد تجد خضرة نوع تشبه خضرة نوع تشبه خضرة نوع تشبه خضرة نوع تشبه خضرة نوع من هواه واحد وستغذي بربة واحدة وعمس ما يلزمها من هواه واحد فسيحان الحكيم الحبير القادر العليم

وهذه الارض وما اشتملت عليه من بر وبحر وما في كلمنهما من الغرائب والعجائب على هو اوضح دليل واقوى برهان على ما لصانعه من باهر القدرة وعظيم الحكمة

وهذه السموات وما اشتمات عليه من الكواكب وعجائبها ودورانها فيافلاكها بهذه الحركات المنتظمة مع اختلافهافي الصغر والكبر وسرعة سيرها في افلاكها وبطئها واختلافها في النور والظلمة وتولد الفصول والشهور منها الى غير ذلك من العجائب والغرائب

فلا جرم أن من أوجد هذه الموجودات المتقدمة وأحكمها وأبدع أيجادها على غاية الاحكام والاتقان يكون قادرا أتم القدرة لا تدخـل أعمال قدرته تحت تصور بشر أو أحاطة فكر

﴿ وَابِيانَ آثَارِ قَدْرَتُهُ تَعَالَى فَى مُخْلُوقًا لَهُ أَشَارِ بَقُولُهُ ﴾

إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّيْلِ وَالنَّهَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَ النَّيَ بَجْرِي فِي البَحْرِ بَمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ الله مِن السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيِي البَّعْرِي فِي البَحْرِ بَمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ الله مِن السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَ بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فَيهَا مِنْ كُلَّ دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ والسَّحَابِ المُسْتَخَرِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ

القرة ١٦٤

#### ﴿ القصود من هذه الآية الكرعة ويان معناها ﴾

المقصود منها الاستدلال بالنظر في هذه الموجودات المذكورة في الآية الكريمة على انه تعالىقادر اتم القدرة لا تتناهى قدرته عند حد ولا يدرك مقدار عظمتها احد و ذلك من خلق السموات والارضوما فيهما من العجائب والغر أئب ومن اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان والمجيء والذهاب مع تعاقبهما على ذلك بحالة منتظمة لا يتغيران مهما تعاقبت الفصول وتوالت الأعوام. ومن السفن التي تجري على الماء ولا ترسب مع ضخامتها محملة بالاثقال وغير محملة لبنتفع انناس بها في أمور معاشهم. ومن أنزال الماء من السماء فتنبت به الارض بعد يبسها وتنتشر فيها الدواب بما تأكله من ذلك النبات. ومن تصريف الرياح ونقلبها جنوبا وشمالا وشرقا وغربا حارة وباردة . ومن الغيم المسخر بين السماء والارض بلا علاقة تمنعه من السقوط ولا ممسك يمسكه يسير حيث شاء الله تعالى

وحقيقة فان كل واحد من هذه المذكورات مشتمل على وجوه كثيرة دالة على كمال قدرنه تعالى ونهاية عظمته ولذا بقول صلى الله عليه وسلم ( ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ) يريد هذه الآية الشريفة

وقال تبارك اسمه في بيان كال قدرته مستدلا على ذلك بخلقه السموات والارض وعدم عجزه عن خلقهن

أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْى جَلَفَهِنَّ ﴿ يَكُ بقادرٍ على أَنْ يَحْيَيَ المَوْتَى بَلِّي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

﴿ وَالرَّالِهُ هَذُهُ اللَّهِ الْكَرِّكَةُ ﴾

ترشد هذه الآية الكريمة الى انبات قدرته تعالى على ان يبعث الحلق ويحبيهم بعد فائهم ليثيب المطيع على طاعته ويعذب العاصي أن شاء على معصيته وذلك لانه تعالى أئبت بالدليل القاطع والبرهان الشاطع آنه هو الذي خلق السموات والارض ولم يعجزه خلقهن فهو قادر على أن يحي الموتى بالطريق الاولى لان احياءهم بعد موتهم اسهل بكثير من خلق هذين الحبر مين العظيمين الكبيرين من غير سبق مثال يحذو على منواله كما قال ثعالى ( لحلق السموات والارض اكبر من خلق الناس وليكن اكثر الناس لا يعلمون ) فسيحان من لايقدر قدر قدرته الاهو ولا يحيط بعظمته سواه

وقال جل شأنه اينها في بيان كال قدرته مستدلا مخلقه الإنسان من الماء

وَهُو َ الَّذِي خَلَق مِنَ الَّاءِ بَشَراً خَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ﴿ وَا

يؤخذ من هذه الآية الكربمة اثبات كال قدرة الله تعالى حيث قدر على ان مخلق من الماء الذي هو النطفة بشرا حسا ما نام ا سميعا بصيرا متكلها مدركا شاما ذائقا لامسا عاقلا -كيما يجول فكره في كل شيء و تصرف في كثير من هذه الحكائنات في هذا العالم ذا اعضاء مختلفة وطباع منباينة وجعل قسمين متقا لمين ذوى نسب اى ذكورا ينسب اليهم فيقال فلان بن فلان و فلانة بنت فلان و ذوات صهر اى اناثا يصاهر بهن فتبارك الحلاق العظيم الذي ياشيء هذا المحلوق العجيب والمصنوع البديع من نطفة قذرة المنظر كريهة الرائحة تشمئز النفس لرؤيتها لو اصابها الهواء لفسدت من ساعتها ان في ذلك له برة لأولي الا بصار والآيات القرآنية الدالة على كال قدرة تعالى و تمام عظمته كثيرة لا تكاد تحصى و فيما ذكر كفاية اله سترشد المتأمل والله ولى التوفيق

#### ﴿ الصفة التاسعة الوحدانية ﴾

هي عدم التعدد في الذات والصفات والافعال فالله سبحانه وتعالى واحد في ذاته اي ليست ذاته مركبة من اجزاء ولا شريك له في الملك يساهمه ويساويه ولا ضد له فينازعه ويدانيه وواحد في صفاته اى ليس لاحد صفة تشبه صفة من صفاته وواحد في افعاله اى ليس لاحد صفة تشبه صفة من صفاته وواحد في افعاله اى ليس لاحد غير الله تعالى فعل من الافعال فالافعال كلها خيرها وشرهامبدعها وخالقها وفاعلها الله وحده بلا شريك ولا معين فهو المنترد بالخلق والابداع والمستقل بالايجاد والاختراع لا رب غيره ولا معبود سواه

والى تفرده سبحانه وتعالى في الذات وعدم الشربك والمعين يشير تعالى بقوله لو كان فيهم آلها، الا الله لفسكة آ فسَبْحَانَ الله ربِّ الْعَرْشَ عَمَّا يَصِفُون

﴿ مَا تَشْيِرِ اللهِ هَذَهُ الآية الكريَّة ﴾

تشير هذه الآية الكريمة الى ابطال تعدد الآلهـة وانه لا موجود منها الا واحد وهو الله تعالى وذلك لانه لو كان في السموات والارض آلحة معبودون غير الله تعالى لفسدتا وبطاتا بما فيها من المخلوقات وخرجتًا عن نظامها المشاهد وهلك من فيها لوجود التهانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه لان كل امر صدر عن اثنين فاكثر لم يجر على النظام ويدل العقل على ذلك وذلك أنا لو قد رنا وفرضنا وجود الهين فاما ان يتنقا على وجود هذا العالم أو يختلفا فان اتفقا فلا جائز ان يوجداه معا لانه يلزم عليه اجتماع مؤثرين على

الأنباء ٢٢

سورة آلة

أثر واحد وهو محال والاستلزام ان كلا منها لم يوجده بانفراده بل بشاركة الآخر له وعلية فيكون هذان الالهان قد ركبا وجعلا الها واحدا ينسب اليه الايجاد ولا ينسب لكل منها على انفراده لانه جزء الموجد لا موجد مستقل واله العالم أنما هو موجده وأذاقيل ان الآله هو المجموع المركب منهما كان ذلك باطلا لاستلزامه التركيب وهو محال على الآله الموجد للعالم لأن التركيب من صفات الحوادث. ولا جائز أن يوجدا. مرتبا بأن يوجده احدهما ثم يوجده الأخر لانه يلزم عليه تحصيل الحاصل وهو محال. ولاجأنز ان يوجد احدهما البعض والثاني البعض الآخر للزوم عجزها حينئذ لانه لما تعلقت قدرة احدهما بالبعض سد على الآخر طريق تعلق قدرته به فلا يقدر على مخالفته وهو عجز والعجز على الاله محال

وان اختلفا بأن اراد احدها ايجاد العالم والآخر اعدامه فلا جائز ان ينفذ مرادهما لانه يلزم عليه اجماع الضدين ولا جأنر ان ينقذ مراد احــدهما دون الآخر للزوم عجز من لم ينفذ مراده والآخر مثله لانعقاد المماثلة بينهما فثبت أن القول بوجود الهين أو أكثر يوجب الفساد وحبث ثبت ذلك فلم يبق الا أن اله هذا العالم وموجده لا بد أن يكون واحداً تنزه الله عما لا يلبق به وتعالى عما وصفوه به من الشربك له علواً كبيرا

وتال جل شأنه في اقامة الدايل على بطلان دعوى من يقول بوجود آلهة غير الله تعالى قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِمَةً كُمَّ يَقُولُو أَنَ إِذَنَ لَانْتَغُوا إِلَى ذي الْعَرْشُ سَبِيلًا الامرا ٢٤ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَّ يَقُولُونُ عُلُوًّا كَبِيراً

# ﴿ الغرض من هذه الآية الكرعة ﴾

الغرض من هذه الابة ابطال قول المشركين أن مع الله آلهة اخرى بأنه لو كان ما يقولونه صحيحا لابتغوا وطلب اولئك الالهة الى الله سبحانه سبيلا وطريقا المغالبة والمقاتلة والمانعة ايزيلوا ملكه كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض من المقاتلة والمصاولة عند تعددهم وذاك باطل لعدم حصوله فما ادى اليهوهو وجود آلهة غير الله تعالى باطل ابضا تنزه الله وتمالى عما يتول فيه هؤلاء الناس علوا كبيرا فانه سبحانه وتعالى برىء ممسا يقولون بديد عما يصفونه به منزه عن كل نقص لا اله الا هو تفر د بالايجاد له الملك والمكوت یحی ویمت و هو علی کل شیء قدیر

وقال جل شأنه في نفي اتحاذه الولد والشريك له واقامة الدليل على ذلك مَا الْحَدُ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ عِمَا خَلَقَ وَلَمَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُ بَحَانَ الله عَمَّا يَصِفُون

# ﴿ مَا تَرْشُدِ اللَّهِ هَذَهُ الْكُرِّعَةُ ﴾

ترشد هذه الآية الكريمة الى امرين (الاول) بطلان اتخاذ الله تمالى ولدا لان الولادة تقنضى انفصال مادة من الوالد وذلك بقفضى الركب وهو مستحيل عليه تعالى ولان الولد لا بد ان يجانس اباه ويماثله وايضا الما يطلب العاقل الولد ليعينه على امور معاشه والله جل شأنه منزه عن التركيب لانه من شأن الحوادث وعن بماثلته لاحد او مماثلة احد له ومتقدس عن احتياجه لاحد لان هو الغني المطلق (الثاني) نفي الشريك له تعالى مع اقامة الدايل على تفرده بالالوهية بانه لو كان له ثان يشاركه فيها لذهب كل واحد منها بما خلقه واستبد به واستقل و تصرف فيه تصرف المالك في ملكه وامتاز ملكه عن ملك الآخر وعلا بعضهم على بعض ووقع بينها التحارب والتغالب كما هو المشاهد بين ملوك الدنيا بعضهم مع بعض

وحيث لم يكن اثر لمايز المالك والنغالب فلم يبق اذن الا آنه اله واحد بيده ملكوت كل شيء تعالى الله عما يقول فيه الظالمون علوا كبيرا

وكثيرا ما اذام آلاله تعالى الادلة الواضحة والبراهين الساطمة على وحدانينه وأنه المنفرد بالحلق والايجاد لاشريك له ولا معين ولا ند ولا ضد ونادي على من أشرك به غيره بعدم الفلاح والنجاح فقال ( ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فاغا حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون) وقال تبارك اسمه ( تبارك الذي نزل الفرتان على عبده ليكون للمالمين نذيرا الذي له ملك السوات والارض ولم يخذ ولدا ولم بكن له شريك في الملك وخلق كل شي فقدره تقديرا) لارب غيره ولا معبود سيواه

#### ﴿ الصفة العاشرة السمع ﴾

و صفة قديمة تنكشف بها المسبوعات ولسكن لا بأذن ولا صماخ تعالى الله عن صفة الحوادث علوا كبيراً وهو من الصفات التي ورد الشرع الشريف بثبوتها لله تمالى وجاء القرآن السكريم ناطقا بها فوجب النصديق بأنه سميم . على أن من أمعن النظر وأجال الفكر في استحقاق الاله المعبودية واختصاصه بالعبادة دون سواه ونظر في جميع التكاليف التي شرعها ذلك الاله جزم لاول وهاة ان هذه العبادة لا يصحان تكون لغير سميم اذكبف يوجه الانسان عبادته الى من ليس يسمع ذكره له وثناءه عليه ولا تحميده ولا تمجيده والعبادة ليسيت غيرذاك ولذا يتول سيدنا ابراهيم عليه السلام لابيه (يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبعبر ولا يغني عنك شيأ) اى لا يصحاك ان تعبد من هذه حالته لعدم الفائدة

حوره آية

﴿ وقد أثبت الله لفشه هذه الصفة حيث قالي ﴾

إِذْ هَبَا إِلَى فَرْعَوْنَ إِنهُ طَنَى \* \* فَقُولاً لهُ قَوْلاً لَيْناً لَعَلهُ يَتَذَ كُرُ أُو طه عَهُ يخشي \* \* قَالاً رَبِّناً إِنَّنا نَخَافَ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْناً أَوْ أَنْ يَطْنَى \* \* قَالَ لاَ نَخَافا إِنَّنِي مَعَكِما أَسْمَعُ وَأَرَى

# ﴿ مَا تَشْيِرِ اللهِ هَذَهِ الآباتِ الكرعة ﴾

تشير هذه الآيات السكريمه الى حكاية امر سيدنا موسى عليه السلام واخيه هرون مع فرعون عليه اللعنة حيث امرهما الله تعالى ان يذهبا اليه ليقول له انا رسولار بك فأرسل معنا بنى اسرائيل ولا تعذبهم فقالا له عز وجل انا نخاف اذا دعوناه الى ذلك ان يفرط علينا و بعجل علبنا بالعقوبة فقال الله تعالى لهمالا تخافا نما ذكرتما فانى حافظ لكما وناصركما عليه اسمع ما يجري بينكما وبينه من القعل فأفعل عليه اسمع ما يجري بينكما وبينه من القول واري ما يحصل بينكما وبينه من الفعل فأفعل في كل حال ما بليق بها من دفع ضر وجلب خير

و و وال تعالى في اثبات هذ. الصفة له أيضا ﴾

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ لَى وَرُسُلُنَا لَدَيهِمْ يَكْنَبُون

# ﴿ مَا بِوَخَدْ مِن هَذَهِ الآية الكرعة ﴾

يؤخذ من هذه الآية الكريمة اثبات صفة السمع له تعالى وانه لا تخفي علبه خافية فلا يعزب عن سمعه مسموع وان خني ولا يحجبه بعد وان طال وقد ظن الحكفار لجهلهم أنه سبحانه وتعالى لايسمع الا ماجهربه من الاصوات وأما مان في منها فلا يسمعه فرد الله عليهم بقوله . أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم بكتبون أى أظن هؤلاء الناس لجهلهم أنا لانسمع ما يحادثون به سرا في مكان خال وما يتناجون به في بينهم بلى قد كذبوا في ظهم الفاسد وزعمهم الباطل بل نسمع ذلك و نعلم به و نطلع عليه ورسلنا و ملائكتنا الموكلون بحفظ أعمالهم الملازمون لهم يكتبون جميع ما يصدر منهم من قول أو نعل فنجازيهم به

ومن هذه الآية الكريمة يؤخذ وجوب مراقبة الله تعالى في جميع الاحوال حيث أنه تعالى مطلع على الانسان في جميع لحظائه وحركاته وسكناته سميع لكل مايقوله مطلع على كل مايفعله سواء ماخنى من ذلك وماظهر منه فان الاخفاء والاظهار بالنسبة له تعالى سواء

٧٠ ان نون

#### ﴿ الصفة الحادية عشر البصر ﴾

هو صفة قديمة تدكشف بها المبصرات ولدكن لابعين ولاحدقة ولاجارحة ولابغير فان ذلك من صفات الحوادث المنزه عنها الله تعالى وهو من الصفات التي لا مربة في شبوتها لله تعالى اذ جاء الشرع الشريف بأبوتها له عن وجل و نطق القرآن الكريم بها وهو به تعالى سمعى محض أما البصر بمعنى العلم بالمبصرات فهو أمر عقلي اذ لا يعقل أنه يوجد البصر وهو غير بصير بل كيف يخلق هذا الحلق وهو لا يجمره بل كيف يصح أن يعبد من لا يرى من يعبده بل كيف لا يكون بصيرا والبصر كال لا يحالة وقد أو جده في مخلوقاته و كيف يعقل أن الاسان بصير وخالق الانسان غير أسني من الصانع ذلك غير معقول وكيف يعقل أن الاسان بصير وخالق الانسان غير بصير ألا يبصر من خلق وهو العلى العظيم

﴿ وَوَدُ اللَّهِ اللَّهِ النَّفِيهِ هَذَهِ الصَّفَةَ حِيثُ قَالَ ﴾

لَيْسَ كَمْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

# ﴿ مَا تُرشد اليه هذه الآية الكريمة ﴾

ترشد هذه الآية الكريمة الى ثلاثة اشياء . الاول . نفي مشابهته جل شأنه لكل ماعداه من المحلوقات اذ لو شابه شيأ منها لكان حادثا مثلها وذلك محال كا تقرو غير مرة . الثاني . اثبات انه تعالى سميع أى مدرك لجميع المسموعات لا على سببل التخيل والتوهم ولا بتأثر حاسة أو وصول هواء . الثالث . اثبات انه تعالى بصير أي مدرك لجميع المبصرات لا على طريق التوهم والتخبل ولا على طريق تأثر حاسة ولا وصول نورلان كون العامل برسم صور المرئيات في العين هو النور الواقع على المرئيات والمنعكس عنها الى داخل العين انعا ذلك في الحوادث والله جل شأنه منزه عن صفات الحوادث

وقد ورد في غير ما آية من الكتاب العزيز عير ما ذكر وصفه تعالى بانه بصير فمن ذلك توله تعالى . ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل أن الله نعما يعظكم به أن الله كان سميعاً بصيراً . ومنه قوله تبارك اسمه الله يصطفى من الملائكة وسلا ومن الناس أن الله سميع بصير . ومنه غير ذلك والله أعلم

#### ﴿ العبقة الثانية عشر الكلام ﴾

هو، صفة قديمة ليست بحرف ولا صوت وقد نطق القرآن بأن الله كام موسى تكليا وأينه قد اصطفاه على الناس برسالانه و بكلامه وأنه جل شأنه لايكام البشر الا وحيا شوری ۱۱

فوجب عاينا التصديق بانه تعالى مذكام وليس علية البحث في حقيقة معنى الكلام لانه كغيره أسوره آية من صفات الله لا يمكن الوصول الى العلم بحقيقته اما الالفاظ المةروءة فالبحث عنها من جهة خاقها وعدم خلقها بدعة يجب السكوت عنها والذي يجب الايمان به أن القرآن كلام الله والله اعلم ﴿ وقد اثبت اللهِ لنفسه هذه الصفة وهي صفة الكلام بقوله ﴾

وَمَا كَانَ لَبَشَرِ أَنْ يَكَامَّهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حَجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ شوري ١٥ رَسُولًا فَيُوحِيِّ بَاذَنَّهِ مَا يَشَاء

# ﴿ مايستفاد من هذه الآية الكرعة ﴾

يستفاد من هذه الآية الكريمة البات الكلام لله تعالى مع بيان كيفية المقيه من عند الله تعالى ووصوله الى الانبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك يكون بأحد ثلاثة امور . الاول . أن يوحي اليه بأن يقذف في قلبه شيًّا لايشك في أنه من عند الله تعالى فيقع ذلك المعنى المقذوف في نفس الموحياليه بدون واسطة لفظ مخلقه الله تعالى فينمكشف

له بمجرد ذلك القذف ثم هو يمكنه بعد ذلك أنه يعبر عنه بالفاظ من عنده كيفها شاء ويمكن ان يعبر عن هذه الحالة بالالهام وهذا الذي أفاده الله تعالى بفولة · الاوحيا .

. الثاني . ان يكلمه من وراء حجاب بأن يسمعه كلامه ولايراه وذلك كما حصل

لموسى عليه السلام وهذا الذي أفاده الله تعالى بقوله . أو من وراء - جاب .

. الثالت . أن يكون ذلك الـكلام بواسطة ملك يرسله الله تعالى الي الموحي اليه من البشر فيوحي اليه مايشاء ان بوحبه له باذن الله تعالى وأمره ونيسيره وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله . أو يرسل رسولا فيوحي باذنه مايشاء . والله أعلم

﴿ وَالَ جِلَ ثَنَاؤُهُ فِي انْبَاتَ صَفَّةَ الْـكَارُمُ لَهُ بِأَنَّهُ كُلَّمُ مُوسَيِّ عَلَيْهُ السَّلَامُ ﴾ و كلُّم الله موسى تكلما

#### ﴿ مايستفاد من هذه الآية الكرعة ﴾

يستفاد من هذه الآية الـكريمة اثبات صفة الـكلام لله تعالى وذلك انه تعالى أخبر عن نفسه وهو الصادق المصدوق بانه كلم موسى عليه السلام حتى سمع كلامه وهذه الحالة التي حصلت لموسي عليه السلام من التكليم بالكيفية المتقدمة هي احدى كيفيات التكليم الثلاث المتقدمة كما علمت

وما ورد في القرآن الـكريم بما يثبت باوضح برهان وأسطع دايل انه تعالى متكلم كثير وذلك غير ماذكر قوله تعالي. ولما جاء موسي لميقاننا وكله ربه قال رب أرني انظر

174 - luil

سورة آية

اليف قال لن تراني ولسكن انظر الى الحيل فان استقر مكانه فسوف ترانى فاما أعلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فاما أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسياني اصطفيك على الناس برسالاتي وبكلامي فحذ ما آيتك وكن من الشاكرين هذا وقد تم القول ولله الحمد والمنة فيا يجب له تعالى من الصفات الكالية والمرائب العلية وما يستحيل اتصافه به جل شأنه من اضداد تلك الصفات فلم يبق مما يتعلق بذاته الشريفة الاذكر ما يجوز في حقه تعالى ليكون به قد كمل ما يجب اعتقاده بالنسبةله جل شأنه فاليك بيانه

#### ﴿ الجَائْرُ فِي حَقِي اللَّهُ تَعَالِي ﴾

يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركة ولا يجب عليه شي فهو الفاعل المختار بتصرف في ملكه بما شاء وكيف شاء لا يصده عن ذلك صاد ولا يمنعه عنه مانع و ذلك لان كل مافى هذا العالم من سموات وأرض وحبوان وسات وبروبحر وأحجار وأشجار وغيرها فعل الله تعالى و خلقه واختراعه لا خالق له سواه ولا محدث له الاهم ولاشريك له فيه ينازعه ولاضد له فيه يعارضه ويعانده ويمانعه فكيف يعقل مع هذا ان هذا الخالق القادر وهذا المالك المطلق يحول دون تصرفه في ملكه كيف يشاء احد حاشا لله ان يكون كذلك بل هم الفاعل المختار لكل شي من خير وشر ونفع وضر وعرف ونكر الي غير ذلك من الشؤن والاحوال كل ذلك بارادته واختياره

غير انه مع ذلك بجب علينا ان نعتقد ان كل فعل من افعاله تعالى جار على الحكمة والعدل والصواب من غير اجحاف بحق او ظلم لاحدكما وصف الله نفسه بذلك فقال وما ربك بظلام للعبيد . وقال تبارك اسمه . ان الله لا يظلم الناس شيأ والحكن الناس انفسهم يظلمون . كما يجب ان نعتقد ان جمبع افعاله تعالى لاتخلو عن حكمة وفائدة سواء علمت لنا تلك الحكمة اولم تعلم كما قال تعالى وماخاقنا السموات والارض وما ينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق وقال تعالى و الحسبتم انما خلقنا كم عبثا وانكم الينا لا ترجعون .

وَإِنْ يُسَسُكَ اللهُ يَضُرُ فَكَرَ كَاشَفَ لهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدُكُ بَخَيْرٍ فَلاَ وَالْهُ اللهُ يَضُرُ فَلاَ كَاشَفَ لهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدُكُ بَخَيْرٍ فَلاَ رَادً لِفَضُلهِ يُصِيبُ بهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحيم

#### ﴿ مَا المقصود من هذه الآبة الكرعة ﴾

المقصود منها اختصاصه تعالى بالنصرف المطلق وتفرده بالقدرة النامة والعظمة الكاملة وانه لا شيء في الوجود الا وهو في قبضته وتحت تصرفه فاذا اراد احدا بسوء فلا يمكن

يونس ١٠٧

سورة آية

لا حد سواه أن يكشفه عنه و ينعه منه لان الكل يحت قهره وسلطانه كما أنه أذا أراد احدا بخير فلا يقدر احد سواه على رده كائنا من كان بل يصيب به من يشاء من عباده حسب ارادته ومشيئته وهو الغفور الرحيم لمن تاب اليه ورجع ولو من أى ذنب كان حتى من الشرك به فانه يتوب عليه

﴿ وَوَالَ حِلْ ثَنَاؤُهُ فِي بِيَانَ كَالَ أَخْتِيارُهُ بَا لَهُ مِنَ الْمَلْكُ الْمُطْلَقِ وَالتَّصِّرُفُ التَّامُ فِي السموات والارض وفي كلشيء ﴾

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مِلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ المائدة ٣٤ لَمْن يَشَاء وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

# ﴿ مَا الْغُرِضُ مِنْ هَذَهُ اللَّهِ الكَّرِعَةُ ﴾

الغِرض من هذه الآيه الكرعةِ اثباتِ أنه تعالى فاعل مختار يتصرف في خلقه كيف شاء فيعذب هذا ويغفر لذاك حسب ارادته ومشيئنه وذلك بماله من السلطان القاهر والاستيلاء الباهر المستلزمين للقدرة النامة على التصرف الكلي فيفعل بمقتضاها ماشاء من التعذيب والمغفرة حسب ارادنه واختياره والله على كل شيء قدير ومن ذلك ما ذكر من التعذيب والمغفرة

والآيات القرآنية الدالة على أنه تعالى ناعل مختار يتصرف في ملكه كيف يشاء من نفع وضر وخير وشركثيرة تكاد لامحصي فنها غير ماذكر قوله تعالى ( ان يشأ يرحمكم اوان يشاً يعذبكم) وقوله تعالى ( وربك بخلق مايشاء وبختار ) ومنها قوله تعالى ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر مايشاء انه بساده خبير بصير) ومنها قوله تعالى (ولله ملك السهوات والارض ومابينهما يخلق مايشا، والله على كل شي قدر) ومنها غير ذاك مالا يحميي كثرة فعليك بتنبه أن أردت استقصاءه وفيا ذكر كفالة للمسترشد والله ولي النوفيق ومنه الرشد والسداد

وحيث قد أنهى بنا القول في بيان مايجب في حق الله تعالى وما يستحيل وما يجوز فقد بقي الكلام على ما يجب لارسل الكرام ومايستحيل وما يجوز في حقيم عليهم الصلاة والسلام وماخصهم الله بهمن جايل المزية وكال الافضلية وميزهم بهمن الصفات المرضبة والمراتب العلية فاليك بيانه

# ﴿ ارسال الرسل عليهم الصلاة والسلام ﴾

#### ﴿ فِي بيان حكمة ارسالهم ﴾

اعلم أن الله جات قدرته وعلت كلته خلق الخلق وطبعهم على أخلاق حسنة تساعدهم على اسطام حالهم وأخلاق تخالفها لاجل ان يتسابقوا بها في عمارة هذا الكون الذى قدر وجودهم فيه الى أجل معلوم لكن لما كان تحديد الرغبة في السبق يوجبوقوف كلراغب عند حده ويأسه من مجاوزته وبذلك تتعطل حركة المسابقة لم تعدل الاخلاق في أصل الفطرة فصارت تلك الاخلاق السيئة في معرض الطغيان والوصول الى حد يصبح به ضرها أكبر من نفعها لذلك اقتضت رحمة الله بعاده بمحض ارادته واختباره أن يرسل لهم اناسا منهم طبعهم على الاخلاق الفاضلة والصفات الكاملة واطلعهم على مكامن الاخلاق واسرارها وكفية علاجها ودرجة الاعتدال منها ليدوهم ويرشدوهم الى مافيه صلاحهم وتقويم اخلاقهم وتهذيب نفوسهم وبيينوا لهم الخير ليتبعوه والثمر ليجتنبوه ويردوهم الى وتقويم اخلاقهم وتهذيب نفوسهم وبيينوا لهم الخير ليتبعوه والثمر ليجتنبوه ويردوهم الى أعباء المكاسب والغرس والعمارة واذا طغى نشأ عنه منازعات الحلق وتولدت الشرور المبيدة فشريعة الرسول تلطف وترده الى ارادة السعى والتعيش بعد أن يكون ارادة المبيدة فشريعة الرسول تلطف وترده الى ارادة السعى والتعيش بعد أن يكون ارادة الكون وتحصل الغاية المقصودة منه بلا ضرر ولا ضرار وهدنا هو جل المقصود من الرسل عليهم الصلاة والسلام

ولكمال الطفه بهم ورحمته لهم جعلهم بشرا من جنسهم ليمكن ان ينتفع بعضهم ببعض في المخاطبة والسؤال ولم يجعلهم ملائكة لعدم امكان رؤيهم ومخالطتهم ومخاطبتهم فلا تحصل الفائدة المقصودة من ارسالهم حيئذ ولقد امتن الله بهذه الرحمة والنعمة على عباده فقال (لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعامهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لني ضلال مبين)

( وقد بين الله نعالي وظيفة هؤلاء الرسل وحكمة ارسالهم في قوله )

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى فُوحٍ وَالنَّبَيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَنَا إِلَى الْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُفْتَ وَهَرُونَ وَسَلَمَانَ وَآيَنْنَا دَاوُدَ زَبُو رُراً ٣٠ وَرُسْلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن وَهَرُونَ وَسَلَمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُو رُراً ٣٠ وَرُسْلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن

النساء ٢٧٢

قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلَمَا ١٦٤ رُسُلًا مُبْشِّرينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ علَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيرًا

# ﴿ ما يستفاد من هذه الآيات الكرعة ﴾

يستفاد من هذه الأيات الكرية أحكام

( الاول ) ان الذي عليه الصلاة والسلام أوحياليه كما اوحي الى اخوانه النبيين من قبله وهم نوح وابراهيم واسماعبل واسحاق ويعقوب والاسباط اي اولاده وعيسى وايوب ويونس وهارون وسلبان وداود وموسي وغيرهم ممن قصهم الله على نبيه وبين اخبارهم له ومن لم يقصصهم عليه

( الثاني ) بيان وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي إنهم يبشرون من صدقهم فيا جاوًا به من عند الله تُعالى وعمل به بالحِنْة والثواب والنَّعم بالنعيم الدائم المقيم وبنذرون من كذبهم وعصاهم فيما جاؤًا به بالنار والعذاب الاليم ومأخذ ذلك من قوله تعالى (رسلا مبشرین و منذرین )

( الثالث ) بيان حكمة ارسالهم عليهم الصلاة والسلام وهي المذكورة في قوله تعالى ( اللا يكون لداس على الله حجة بعد الرسل ) اي ارســـلنبم الله تعالى ليبشروا الناس وينذروهم لئلا يكون لهؤلاء الناس معذرة يعنذرون بهابعدارسال الرسل وتبليغ الثهرائع على السنتهم فيقولون ياربنا هلا ارسات الينا رسولا فيبين لنا شرائعك ويعادنا. الم نكرف نعلم من أحكامك لقصور عقوانا عن ادراك جزئيات المصالح وتفردك بعلمها دون سواك فقطع الله حجتهم هذه بارسال الرسل عايهم الصلاة والسلام كما قال تعالى ( ائلا يكورن لناس على الله حجة بعد الرسل ) والله اعلم

﴿ وبين جل شأنه ماأرسلوا به ليماموه الناس وبهدوهم اليه بقوله ﴾

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّي بِهِ نُوحاً وَالذِي أُوحَيْنَا إِلَيْكَ إِشُورِي ١٣ وَمَا وَصِينًا بِهِ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّ قُوا فيه

﴿ ما يرمى اليه غرض هذه الآية الكرعة ﴾

يرمي غرض هذه الآية الكريمة الى الحث على اقامة الدين وعدم التفرق فيه بما يحصل في أصوله من الحلاف والاضطراب وفيها بيان ماشرعه الله تعالي ووصي بهرسله

سورة آية الكرام من لدن نوح الي سيدًا محمد عايه الصلاة والسلام ليعاموه الناس ويرشدوهم اليه وهو توحيد الله تعالى واعتقاد اتصانه تعالى بصفات الكمال وتنزهمه عن صفات النقصان والتخلق بالاخلاق الفاضلة والصفات الكامله فانه ما من نبي الاقد وصي قومه بذلك وأرشدهم اليه . أما الشرائع التي هي مصالح الايم فانها تختلف باختلاف الاشخاص والامكنة والازمنة والاخلاق والعادات كما يدل على ذلك قوله تمالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) فهذه لم تكن الوصاية بها عامة لسائر الرسل علمهم الصلاة والسلام بل كانت لكل وسول بما يناسب استعداد قومه وزمانهم ومكانهم وأخلاقهم وعاداتهم والله أعلم

ومن تجب معرفته منهم تفصيلا خمسة وعشرون وهمآدم وابراهيم واسحق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وزكريا ويحي وعيسى والياس واسهاعيل واليسع ويونس ولوط وهود وشعيب وصالح وادريس وذو الكفل وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكايهم مذكورون في المرآن الكريم

فهؤلاء هم الرسل الكرام الذين نجب معرفتهم تنصيلا كما يجب اعتقاد أنهم موصوفون بهذه الصفات الآتية التي سنذكرها مع أدلتها والله ولى التوفيق

> ﴿ صفات الرسل غليهم الصلاة والسلام ﴾ ٢\_\_\_\_٢

( في بيان حال الرسل مع من أرسلوا اليهم ولم أيدهم الله بالمعجزات ووجبت لهـم هذه الصفات )

أعلمانه سبق القول فبما يتعلق بالرسل ووظيفتهم وحكمة ارسالهم وما أرسلوا به أيعلموه الناس ويرشدوهم اليه من كل ما يكفل لهـم السعادة في الدنيا والآخرة بقي أن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يقابلوا من المرسل اليهم بالتكذيب وذلك أما عنادا وكبرأ مع اعتقادهم أبأن مأجاء به هذا الرسول هو الجق الذي لا مرية فيه وانه رسول الله حقاً وقد حكى الله عنهم هذه الحالة بقوله (وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر) أو حسداً على اصطفاء الله تعالى لهذا الرسول دونهم وتفضيله عليهم مع أنه ربماكان أقل ثروة منهم وأنقص حاها من أحدهم وقد حكي الله عنهم هذه الحالة ايضاً بقوله (قالوا ان أنتم الا بشر مثانِيا تريدون أن تصدونا عما كان يمبد آباؤنًا فأنونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم أن نحن الا بشر مثلكم ولكن الله بمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن زَأْتَيِكُم بِسَلْطَانَ الا بَاذِنَ اللهِ ﴾ أو تقليداً لما أورثوه عن آبائهم وأسلافهم من الاعتقادات الباطلة والاخلاق الفاسدة تمسكا أعمى وتعصباً أعشى وقد حكي الله عنهم هذه الحاله ايضاً

بةوله ( وأذا قيل لهم أتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ماألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم اسورة | آية لا يعقلون شيأ ولا يهتدون )

> لذلك افتضت حكمة الله تعالى أن يجمل لهؤلاء الرسل من الأيات البينات والعلامات الواضحات والحجج القاطعة والبراهين الساطعة ما يلجئ خصومهم الىالاذعان والتصديق بكل ما جاؤا يه من عند الله تعالى ويتركون ما هم عليه من العناد والحسد والقليد وجمل جل شأنه هذه العلامات على نوعين

> ( الاول ) المعجزة التي تدركها الحواس وهذه يطلمها أحد رجلين اما ناقص الادراك ومع نقصه هو غير معاند فيحناج الى ما يدركه بالحس كقاب العصاحية وابراء الأكمه والابرض وانشقاق القمر وغيرها واما معاند قصده النعنت والعناد ليس الا

> ( الثاني ) ما يشتمل عليه ذلك الرسول من الصفات التي لا يمكن أن توجـد لغيره كاملة كما هي فيه وذلك كالصدق في كل ما أخبر به عن الله تعالى وكقوة بيانه وشدة ذكائه و فصاحة لسانه وشدة عارضته وقوة مدركته وكمصمته من الوقوع في أى معصية صغيرة كانت أو كبيرة ومن فعل كل شئ يخل بمرتبته العلية وهــذا النوع من الملامات يدركه أولو البصائر والافهام ولذا وجب اعتقاد اتصافهم بهذه الصفات لانعليها مبني النبوة ونشر الرسالة واليك بيانها وأدلتها والله ولى التوفيق

### ﴿ الصفة الأولى الصدق ﴾

اعلم أنه يجب اعتقاد أن هؤلاء الرسل صادقون في كل مايبلغونه عن ألله تعالى سواء كان قولا أو فعلا لأنهم لو كذبوا فيا يقولونه الحانوا مضلين لا مرشدين وقد عامتأنهم ماأرسلوا الا للارشاد فتبطل الحكمة من ارسالهم ولأن الله تعالى قد أمر باعتهم والافتداء بهم في اقوالهم وأفعالهم ولا يعقل مع ذلك أنهم يكذبون لانه تعالى لايأمر بفعل معصية (وقد أخبر جل شأنه نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم عا حل بمن كذب من قبله من المرسلين وحاق بهم من العذاب الاليم والنكال الشديد فقال)

أَوَ لَمْ يَسَارُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُ وا كَيْفَ كَانَ عاقبَةُ الذَّينَ كَانُوا من قَبْلَهُمْ كَانُوا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بذُنوبهمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقِ ٢٢ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَانَتْ تَأْتِهِمْ رُسُانُهُمْ بِالْبِيّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللهُ إِنَّهُ قُوَّى شَدِيدُ المقاب

# ﴿ ماترشد اليه هاتان الآيتان الكرعتان ﴾

ترشد ه تان الآيتان الكريمتان الى تهديد المكذبين برسالة الذي صلى الله علية وسلم وحثهم على السير في الارض لينظروا كبف كانت عاقبة الذين كانوا من قبلم وكذبوا برسلهم وما حل بهم من العذاب والنسكال مع أنهم كانوا أشد قوة منهم وآثارا فى الارض من الأبنية والمعالم والمعاقل ومع هذه القوه العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله بذنوبهم وأهلكهم بسبب تكذيبهم لرسلهم وما قدر أحد أن يدفع عنهم العذاب ولاردة عنهم راد حتى اذا نظروا في ذلك وتحقة واأن ماحل بهؤلاء اناس بسبب تكذبهم لرسلهم يحل بهم اذا هم كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم رجعوا عماكانوا يصرون عليه من التكذيب لرسالته صلى الله عليه وسلم

وقد ذكر الله عله أهلاكهم وما اقترفوه من الذنب حتى استحقوا به هذا العذاب الشديد فقال (ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات) أى بالآيات الواضحات والبراهين الفاطعات (فكفروا) أى مع هذا البيان والبرهان كفروا وحجدوا (فأخذهم الله) وأهلكهم (أنه قوى" شديد العقاب)

فكأنه تعالى يقول لهؤلاء الناس على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اعتقدوا صدقه عليه السلام في كل ما بلغكموه عني وألا أحلات بكم من العذاب الاليم والعقاب الشديد ما أحللته بمن قبله عن الامم الذين كذبوا رسلهم ولم يقدر أحد حين ذاك أن يحول دون تنفيذ مرادي فيهم من حلول العذاب بهم مع أنهم كانوا أشد قوة منهم وأكثر آثار في الارض مما لاتقدرون عليه

(وقال جل شأنه فى بيان جزاء الذين لم يصدقوا برسلهم وبما أرسلوا به من سحبهم على وجوهم بالاغلال تارة الى الحميم وتارة الى الحجيم)

الذين كَذَّبُوا بِالكَتَّابِ وَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْإِفْلَالُ فَي الْخَلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسَلُ يُسْحَبُونَ فِي الحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ الا عُلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسَلُ يُسْحَبُونَ فِي الحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ اللهِ عَلَا اللهِ عَالُو اللهِ عَالُو اللهِ عَالُو اللهِ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكَافِرِينَ مَنْ قَبْلُ شَيَا كُذَلِكَ يُضِلُ اللهُ الكَافِرِينَ

# ﴿ ماترشد اليه هذه الآيات الكريمة ﴾

ترشد هذه الآيات الكريمة الى بيان ما أعده الله تمالى من العذاب الاليم والعقاب الشديد لمن كذب بالكناب وبما أرسل الله به رسله من الهدى والبيان وهو أن الاغلال

غافر ۲۹

توضع في أعناقهم وتوضع في الاغلال السلاسل ثم تسحبهم الزبانية منها على وجوههم و يحرونهم اسوره آية ما تارة الى الحميم وتارة الى الججيم ولهذا قال تعالى (يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون) أى يحرقون ظاهرا وباطنا أى وحيث كان هذا العذاب الالم والعقاب الشديد لمن كذب بالكتاب وعما أرسل الله مه رسله كان ولاجرم تصديقهم في كل ماجاؤا مه أمرا واحبا محتما ولا يكون كذلك الاحيث كانوا صادقين في كل ماجاؤا به عن الله ليبلغوه الناس ثم بعد أن بين جل شأنه ما يحل بمن كذب برسله من العذاب وما يحيق به من النكال بين أنه يقال لهم على سبيل النوبيخ والتقريع أين الاصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله هل ينصرونكم اليوم قالوا ضلوا عنا وذهبوا وغابوا عن ابصارنا وفقدناهم فلا نراهم ثم لما تبين لهم ما كانوا فيه من الضلال والجهالة وأنهم كانوا يعبدون مالايعتد به ولا يضر ولا ينفع قالوا لم نكن ندعو من قبل شيأ أي بل تبين لذا اليوم أنا كما لم نعبد شيأ يعتد به كذلك يضل الله الـكافرين حيث عبدوا هذه الاصنام التي أوصاتهم الى النار ( ومن نظر الى تخاصم أهل النار وقولهم لحزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنــا يوما من العذاب وقول الخزنة لهم أنا لن ندعو لمن كذب برسل الله عـلم أن تكذيب الرسل وعدم اعتقاد صدقهم من أكبر ماجني المرء على نفسه من المصائب وقد حكى الله تعالى عمم ذلك بقوله) وَإِذْ يَعَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفَاءُ للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ عَافِر تبعًا فَهِلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ٢٠ قَالَ الذِّينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فَهَا إِنَّاللَّهَ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ العبَّاد \* \* وَقَالَ الذَّيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهْمَ ادْعُوا رَبِكُمْ يَخَفُّو عَنَّا يُومًا مِنَ الْمَذَابِ وَقَالُوا أُوَلَّمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسلكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بلِي قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إِلَّا فِيضَلَالِ (وقد صرح جل شأنه بوصف كثير من رسله الكر ام عليهم الصلاة والسلام بالصدق فقال) وَاذْ أَنْ فِي الْكَتَابِ إِنْ رَاهِمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِياً وَاذْ كَنْ فِي الْكَتَابِ اسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِياً وَاذْ كُنْ فِي الْكُمَّابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا 07 800

## \* الصفة الثانية الفطائة

قد علمت ان هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام لا بد ان يقابلوا بمن أرسلوا اليهم بانتكذيب اما عناداً وكبراً أو حسداً او تقليداً فلا بد اذن ان يكونوا بمكانة سامية ودرجة رفيعة من الذكاء وشدة العارضة وقوة الحيجة في البيان ليكنهم ان يقيموا الحجج الباهرة والبراهين القاطعة على من ناوأهم من خصومهم بالمعارضة أو وقف لهم موقف المتحدى فيكسرون بذلك سورة عنادهم وياجؤنهم الى التصديق بهم ولا يصح ان يكونوا الاكذلك ولو انهم كانوا غير ذلك لما آمن بهم أحد لعدم قدرتهم على اقامة الحجة على خصومهم بأسات دعواهم فتبطل الحكمة من ارسالهم

لذلك لا ترى أى نبى من الانبياء قام بين قومه يدعوهم الى توحيد الله والايان به وبرسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر ويرشدهم الى ما به تقويم ما أعوج من أخلاقهم واصلاح مافسد من شؤنهم الا وقا بلو دبالة كديب وأقاموا في وجهه حرب التأنيب وألصقوا به كل ثامة واسندوا اليه كل وصهة وقابلوه بأشد انواع الايذاء واكبر دواعى العداء ومع ذلك صلوات الله عليهم كانوا لا يقابلون ذلك من خصومهم الا بالصبر واثبات والدأب على اقامة الحجة عليهم واقناعهم بالآبات الباهرات والدلالات القامعات مما يلجئهم الى التصديق بهم في كل ما جاؤا به من عند الله تعالى فترضخ عند ذلك ننوسهم وترتاض لهم جوحها وينزلون عند حكمهم فتتم لهم عند ذلك اسباب السعادة وتكون لهم الحسني وزيادة و اذلك الا بقوة بيانهم وشدة فطانتهم وذكائهم

( وقد ذكر جل شأنه من محاجة ابراهيم عليه السلام ما هو بين الدلالة فيما اعطيه عليه السلام من الفطانة وشدة الذكاء وقوة البيان فقال )

أَمْ تَرَ إِلَى الذِي حَاجَ إِ رَاهِ مِ فِي رَبِّهِ أَنْ أَمَاهُ اللهُ اللهَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَانَّ إِبْرَاهِمُ فَانَّ إِبْرَاهِمُ فَانَّ إِبْرَاهِمُ فَانَّ إِبْرَاهِمُ فَانَّ اللهُ يَاتُ عَالَ إِبْرَاهِمُ فَانَّ اللهُ يَأْتِي بِالشَّهُ سِ مِنَ المَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ المَغْرِبِ فَبَهْتَ الذِي كَفَرَ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقُوْمَ الظَّالَينَ اللهُ يَانَّةُ مِ الظَّالَينَ اللهُ يَانَّةُ مَ الظَّالَينَ اللهُ يَانَّةُ مِ الظَّالَينَ اللهُ يَانَّةُ مِ الظَّالَينَ اللهُ يَانَّةُ مِ الظَّالَينَ اللهُ يَانِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

# ﴿ وَالرَّحَدُ مِن هَذِهِ الآية الكريمة ﴾

بؤخذ من هذه الاً ية الكريمة بيان ماحصل بين سيدنا ابراهيم عليــ السلام وبين عرود بن كنعان ملك بابل من المناظرة والمحاجة في وجود الله تعالى وذلك ان نمرود

البقرة ٢٥٧

سوره آية

انكر وجود الله تعالى وان الاله هو دون غيره وقد حمله على ذلك الطفيان ما آناه الله تعالى من طول اجله وسعة ملكه وذلك ما افاده الله تعالى بقوله ( ان آناه الله الملك ) فأنكر سيدنا ابراهيم عليه ذلك فطلب منه نمرود الدليل نقال ابراهيم ربي الذي يحيي وعيت أي الدليل على وجوده تعالى حدوث هذه الاشياء المشأهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها ضرورة أنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد اوجدها وهو الرب الذي ادعو الى عبادته وحده لاشريك له فعند ذلك قال نمرود أنا احي واميت (عنادا منه ومكابرة) وغال عبادته وحده لاشريك له فعند ذلك قال نمرود أنا احي واميت (عنادا منه ومكابرة) وعبت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه فهذه الشمس سبدو وعبت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه فهذه الشمس سبدو كل يوم من المشرق فان كنت الهاكما تدعى نحي وتميت فأت بها من المغرب فلما علم عجزه وانه لايقدر على المكابرة في هذا المقام بهت واخرس ولم يتكلم وقامت الحجة عليه لانه من القوم الطالمين الذين لايه ديهم الله تعالى ولا يلهمهم حجة ولا برهانا بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد

فانظر كيف قتم ابراهيم عليه السلام حجة هذا اللعين والقمه حجرا في فمه فأخرسه ولم يتكلم والزمه الحجة واقنعه بالبرهان الذي لايحتمل نقضا ولاردا وذلك بما او تيه عليه السلام من قوة البيان وشدة العارضة وكمال الذكاء والفطنة وقوة الحجة

وناهيك عالسيد الوجود سيدنا محمدصلى الله على وسلم من الحجج الدامغة والبراهين القاطعة وحسبك ان الله مانح الذكاء وواهب الفطنة هوالذي بالهمه الحجة ويعطيه السلطان وقوة البيان لمدافعة الحصوم عا يبكتهم به وبدحض اقوالهم حتى ير تدوا صاغرين اقوله مقرين بنبله وفضله كا حكي الله تعالى ذلك بتوله (قل هل من شركائكم من يبدأ الحلق ثم يعيده قل الله يبدأ الحلق ثم يعيده فأنى تؤفكون فل هل من شركائكم من يهدى الى الحق قل الله يبدأ الحلق ثم يعيده فأنى تؤفكون الله النه على من شركائكم من يهدى الى الحق قل الله يهدى الا من يمدى المحق أن يهدى الم الله على من شركائكم من دون الله الله الله بفر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته الله عليه يتوكل المتوكلون)

ومثل ذلك في القرآن الكريم كثير ولو أنا توخينا البحث فها وقع بين الأنبياء والمرسلين مع أنهم وكبف الزموهم الحجة والحقهم الى التصديق بهم بقوة بيانهم وشدة فطانتهم وذكائهم لوجد اشيأ كثيرا يطول عليك ذكره ويغنبك بعضه عن كله والله ولي النوفيق ومنه الرشد والسداد

### ﴿ الصفة الثالثة العصمة

قد عامت ان وظيفة الرسل عليهم الصلام والسلام ارشاد من ارسلوا اليهم الى الاعمال الحسنة والافعال المستحسنة وهدايتهم الى مافيه صلاح حالهم واستقامة أحوالهم وتقويم ما اعوج من أخلاقهم وتهذيب نفوسهم وترك ما اعتادوا عليه من الافعال المنكرة والاعتقادات الفاسدة والاوهام الباطلة فلا بد اذن أن يكونوا في أعلى درجات الكال وأسمى مدارج الجال منزهين عما لا يايق بخصب رسالتهم من الوقوع في المعاصي والاتصاف بسفاسف الامور ووجود كل منفر لاخلق عن الاقبال اليهم ولو أنهم كانوا عليهم العملاة والسلام على غير ما وصفنا من النزاهة والعصمة من الوقوع في اي منكر او قبيح ونحن مأمورون بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم لكانوا مضلين لام شدين فتبطل الحكمة من الرسالهم

( وقد ذكر الله تعالى عصمتهم في غير ما موضع من القرآن الكريم فمن ذلك قوله )

ه اكان لبَشَو أَنْ يُو تَيهُ اللهُ الكتّابَ وَالحَكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُم يَقُولَ للنّاسِ

كُونُوا عَبَاداً لَى مِنْ دُونِ الله وَالحَنْ كُونُوا ربّانيبن عَاكَنْتُمْ تُعلّمُون الكّتاب

و عاكنتم تدرسئون مولا يأه ركم أَن تتخذُوا الملائكة والنّبيين أرباباً أيأمر كُمُ

بالكفر بعد إِذْ أَنهُ مُسلمون

# ﴿ ماتشير اليه هاتان الآيتان الكريمتان ﴾

تشير ها آن الآيتان الكريمان الى تبرئة الرسل عليهم الصلاة والسلام و تنزيههم وعصمتهم من ان بقولو! هذه المقالة الشنعاء وهي قواهم لداس كونوا عبادا لنا من دون الله اى اعبدونا معه ومن ان يأمروا الناس بعبادة احد غير الله تعالى لأنبي مرسل ولا ملك مقرب فانهم ما بعثوا لذلك ولا امروا به ولكنهم بعثوا ليقولوا لاناس كونوا ربانيين عاكنتم تعلمون الكناب وعاكنتم تدرسون اى كونوا فقهاء حكماء بسبب ماتعلمونه لاناس من الكتاب المشتمل على الاوام والنواهي التي من عند الدتعالى و بساب كونكم تدرسون العلم و تذاكرونه

وفى هاتين الآيتين الكريمتين اعظم باعث ان علم على ان يعملوان من اعظم العمل بالعلم تعليمه والاخلاص لله سبحانه والدراسة مذاكرة العلم فدلت الآيتان على ان السلم والدراسة توجب كوزالانسان ربانيا فن اشتغل بها لا لهذا المقصود فقد ضاع عمله

٧٩ ا <u>...</u>

اسوره آلة

وخاب سعيه جعلًا الله ممن علم فعمل وعمل فأخاص وأخلص في عمله نقبل منه آمين

( وقال تبارك اسمه في بيان وجوب طاعم ما هـو بين الدلالة على عصمتهم عليهم الصلاة والسلام مع ارشاد العصاة الى النوسل بانباع شرعه صلى الله عليه وسلم ليغفر لهم ولا يكون ذلك الاحيث كان معصوما من الوقوع فى ذنب مع افادة عدم الايمان مع عدم الرضا بحكمه والتسلم لقضائه )

لنساء ٣

وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ رَسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله وَلُو أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ عَالَمُوا أَنْفُسَهُمْ عَالَمُوا أَنْفُسَهُمْ عَالَمُوا أَنْفُسَهُمْ عَالَمُوا الله تَوَّا الله وَاسْتَغَفَّرُوا الله وَاسْتَغَفَّرُوا الله وَاسْتَغَفَّرُوا الله وَاسْتَغَفَّرُوا الله وَاسْتَغَفَّرُوا الله وَاسْتَغَفَّرُوا الله وَاسْتَغَفِّرُوا الله وَاسْتَغَفِّرُوا الله وَاسْتَعَفِّرُوا الله وَاسْتَعَفِّرُوا الله وَاسْتَعَفِّرُوا الله وَالله وَاسْتَعَفِّرُوا الله وَاسْتَعَفِّرُوا الله وَاسْتَعَفِّرُوا أَنْفُسِهِمْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومْنُونَ حَتَى يَحَكَّمُوكَ فَهَا شَجَرَ الله وَلَا الله وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَلم وَالله وَلم وَالله وَالله وَلم وَالله وَلمَا الله وَالل

# ﴿ ماترشد اليه هاتان الآيتان الكريمتان ﴾

ترشد ها آن الايتان الكريمتان الى ثلاثه أشياء

(الاول) مافرضه الله من طاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام على من أرسلوا اليهم في كل ماجاؤا به عن الله تعالى ولا يكون ذلك الاحيث كانوا معصومين من الوقوع في كل منكر ومن فعل كل قبيح لانه تعالى لا يأمر بفعل محرم ولا مكروه وهدذا ما أفاده الله تعالى بقوله (وما أرسلنا من رسول الاليطاع باذن الله)

(النانى) ارشاد العصاة والمذنبين اذا وقع منهم الحماً والعصان أن يأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه ان يستغفر لهم الله فان فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم وهذا ما أفاده الله تعالى بقوله (ولو أنهم أذ ظاموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر وا الله واستغفر المه الرسول لوجدوا الله توابا رحيا)

(الثالث) عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الظلم والحور فيما يحكم به ويقضى فيه ووصف من لم ينزل عند حكمه ولم يرض بقضائه بعدم الايمان الذي هو افضل ما أوتيه العبد من الحيرات حتى يقع منه ذلك التحكم له صلى الله عليه وسلم ثم لايجد ضيقا في صدره عا قضى عليه ويسلم لحكمه وشرعه تسلما لايخالطه رد ولا شك ولا تشوبه مخالفة وهذا ما افاده الله عمالي بقوله ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يخكموك فيما شجر بايهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسايما)

وهذا ونه حل شأنه بين فيان نديه صلى الله عليه وسلم مبرأ من الظلم والجور ومعصوم

سوره آية المنالوقوع فيهما وحينئذ فعدم تحكيمهم لهعليه الصلاة والسلام محض عناد وجحود يستحقون عايه وصفهم بأنكر شيُّ وافظمه وهو عدم الايمان والله اعلم

وبالجملة فمن نظر فيما نزل من القرآن الـكريم في تنزيهه رسله الـكرام عليهم الصلاة والسلام عن النقائص التي كان تومهم ينسبونها اليهم وما وصفهم به في غير ما موضع منه من الصفات الكاملة والاخلاق الفاضلة مثل قوله جل شأنه في سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ( وما هو على الغيب بضنين ) وقوله نيه (وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وماكنت لديم اذ يختصمون) وقوله تبارك اسمه في سيدنا ابراهيم عليه السلام(ان اراهم لحليم اواه منيب) وقوله في اسمعيل عليه السلام ( انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبا) وقوله في ادريس عليه السلام (أنه كان حد قا نبا) وتوله في اسمعيل والسم وذى الكفل (واذكر اسمعيلواليسع وذا الكفلوكل من الاخيار) وغير ذلك مماذكره تبارك اسمه في مدح رسه الكرام علمهم الصلاة والسلام علم ان هؤلاء الرسل علمهم الصلاة والسلام كملة الخلق منزهون عن كل شيء يحدث خدثا او يكون نقصا في مراتبهم العلية مبرؤن من الوقوع في المعاصي صغيرة او كييرة

# ﴿ الجَائز في حق الرسل علمهم الصلاة والسلام ﴾

اعلم أن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام هم بشر ، ثنا تع يهم احوال البشرية مثلنا من الاذة والألم والصحة والسقم والحياة والموت والراحـة والنب والزواج والتوالد والأكلر والشرب وغيرذلك: ايه ترى سائر البشر الا أهلابد من اعتقاد انهم في كل التصفون به ويشتركون فيه مع سائر البشر في اعلى درجات الـكمال فلا يتلذذون الا ليشكروا الله تعالى على نعمه فيما يتلذذون به وهكذا

وثبوت هذ، الأحوال لم عليهم الصلاة والسلام لأ نهم بشر يحيون كما يحيا البشر قال الله تمالي حكاية عن شهدوا ذاك فيهم منكرين حصوله منهم ( مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى في الاسواق) فرد الله تعالى عليهم بقوله ( وما ارسلنا قبلك من المرساين الا انهم لياً كاون الطعام وعدون في الاسواق) اي كل الرسل قباك كانوا كذاك بأكلون وعشون في الاسراق فكيف ينكرون ذلك عليك وقال حـل شأنه في بيان انهم كانوا يتزوجون ويتوالدون ( واقد ارسانا رسلا من قباك وجعلنا لهم ازواجا وذرية ) وقال تبارك اسمه في بيان انهم كانوا يمرضون (وايوب اذ نادى ربه انى مسنى الضر وأنت ارحم الراحمين ناستج نا له فكشفنا مابه من ضر وآتيناه اهله وشاهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للمايدين ) وال جل شاؤه في بيان أنهم كانوا عوتون ( وما محمد الا رسول تد خلت من

قبله الرسل أفان مات او قال أنقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيأ ) [سوره آية هذا ولنخم الكلام على العقائد برسالة سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما ختم الله به عقد هؤلاء النبيين صلى الله عليه وعليهم اجمين مع ذكر بعض ما أمر به و بعض مانهي عنه وما ألزم به قومه بالبرهان الذي لا يحتمل نقضا ولاردا حتى اقر الكل بالعجز عن مبارأته والتقصير عن حجاراته فانقادوا لطاعته والتجؤا الى متابسه بعد العداء الشديد وايذاء كل كفار عنيد والله ولى التوفيق ومنه الرشد والسداد

## رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

هو سيدنا محمد صلى الله علية وسلم أبن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن كهببن اؤى بن غالب بن فير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

ولد صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول عام الفيل في عهد كسري أنوشروان في ٢٠ ابريل سنة ٧١٥من ميلادالمسيح عليه السلام فنشأ يتما فقيرا فآواه الله واغذاه بمصداق ( الم يجدك يتما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلاً فأغنى ) وتولى الله تربيته وتأديبه فشأ على الاخلاق الفاضله والصفات الكامله من العنة والمروءة والكرم والسخاء والشجاعة وحسن الحلق وصدق الحديث وحنظ الامانة والبعد عن الفحش والاخلاق التي تدنس الرجال الى غير ذلك من سائر الكمالات حتى صح أن يخاطبه الله تعالى بقوله ( وأنك لعلى خلق عظيم )

ولما بلغ صلى الله عليه وسلم اربعين سنة ارسله الله تعالى لاناس كافة بشيرا ونذيرا وقال له ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فقام صلى الله عليه وسلم يصدع بأمر ربه ويدعوهم الى توحيد الله تعالى وتفرده بالعادة وحده لا شريك له ويأمرهم بما فيه خـيرهم وصلاحهم والفوز بالسعادة الدنيوبة والاخروية فمن ذلك أنحاد الكلمة وعدم التفرق ونبذ التباغض والتحاسد وانتنازع وذلك في قوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميها ولانفرقوا) وقوله ( ولا تنازعوا فتنشلوا ونذهب ريحكم) وبر الوالدين ومعاملتهما باللطف والاحسان اليهما وذلك في قوله تعالى ( وقضي ربك أن لا تعيدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما ببلغن عندك الكبر احدهما وكلاهما فلاتقل لهما أف ولاتنهر هما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جاح الذل مر . الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً )وصلة الرحم بالاحسان اليها إن كانت فقيرة وبالتودد اليها بالزيارة ونحوها انكانت غنية وذلك في قوله تعالى( والقوا الله الذي تساءلون به والارحام ) والتعاون على الخبر

سوره آية

وذات فى قوله تمالى ( و ماونوا على البر والقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان) واداء الامانة وذلك فى قول تعالى ( ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ) وانجاز الوعد والوفا، بالعهد وذلك فى قوله تعالى ( واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا ) والمسارعة الى فعل الخيرات والمبادرة الى انتهار الفرصة قبل فواتها وذلك فى قوله تعالى ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقين ) الى غير ذلك من كل خصلة حميدة وصفة جميلة

وينهاهم عن الكفر وانحاذ الشريك لله تعالى وذلك في قوله تعالى ( واعدوا الله ولا تشركوا به شيأ ) وعن الفسق والعصيان وذلك في قوله تعالى ( وذروا ظاهم الانم وباطنه ان الذين يكسون الانم سيجزون باكانوا يقترنون ) وعن قتل النفس بغير حق وذلك في قوله تعالى ( ولا تقربوا الزنا اله كان فاحشة وساء سبيلا) وعن الكبر وذلك في قوله تعالى ( ولا تقربوا الزنا اله كان فاحشة وساء سبيلا) وعن الكبر وذلك في قوله تعالى ( ولا تمش في الارض مرحا الله لن تخرق الارض ولن تباغ الحيال طولا ) وعن شرب الحمن والعبالقار وذلك في قوله تعالى ( انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من على الشيطان فاجتنبوه لعلكم المحون ) وعن التجسس والغيبة وذلك في قوله تعالى ( ولا الحين المنوا لا تحونوا الله والرسول وتحونوا الماناتكم أحمنا وذلك في قوله تعالى ( يأيا الذين آمنوا لاتحونوا الله والرسول وتحونوا الماناتكم وانم تعالى ون الى غير ذلك نما يضر بالهيئة الاجهاعية او النفساو المال او العرض والعقل وانم عنه نفروا من قبول دعواه وعادوه الله وامرهم عما امرهم به ونهاهم عما احلامهم ويقبح اعمالهم ويدحض أقوالهم كلذلك ببراهين قاطعة وادلة ساطعة وآيات بينات احلامهم ويقبح اعمالهم ويدحض أقوالهم كلذلك ببراهين قاطعة وادلة ساطعة وآيات بينات ومعجزات باهوات

## ﴿ معجزاته صلى الله عليه وسلم ﴾

هي تلك العلامات التي نصبها صلى الله عليه وسلم فى وجوء معاند يه ومكذبيه ليقروا له بالرسالة وان ماجاءهم به من عند الله حق لا مرية فيه ومن اعظم تلك العلامات التي اسنند صلى الله عليه وسلم فى اثبات دعواه الرسالة عليها (القرآن) وذلك ان اعظم شيء امتاز به العرب على من سواهم الفصاحة والبلاغة فجاءهم صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو في اعلى طبقات الفصاحة والبلاغة ليكون من جنس ماهم عليه وتحداهم باقصر سورة منه وادعى عجزهم عن معارضته ووصفهم بالضعف والقصور عن بلوغ تلك المنقبة

سورة آية

ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا منوها بذلك في كل محفل مشهرا له في كل جحفل فاخذوا يتأملون في ذلك القرآن ويسبرونه بمسار العقل ويتدبرونه تدبر الناقد البصير فظهر لهم بعد التأمل الصادق ان هذا القرآن لا يمكن لاحد من البشر ان يأتي بمثله مهما تأنق فيه واضعه وانسع اطلاعه على الماضي والحاضر والمستقبل واحوال ألائم في جميع شؤنها واحاط بجميع الفنون والآداب والاخلاق والسياسات وتحرى فيه عدم المضاربة والناقض وحسن الاسلوب فلما علموا ذلك وتحققوه جزموا بان هذا القرآن ابيس من كلام البشر وانه من عند الله ارسل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون معجزة له تدل على انه صادق في كل ما باغه عن الله تعالى فصدقوه عند ذلك وآمنوا بجميع ما جاء به

وبعضهم مع اعترافهم بعجزهم عن معارضة القرآن قالوا له صلى الله عايه وسلم آنت مرف من اخبار الايم ما لا نعرف فلذلك يمكنك مالا يمكننا فهو مفترى من عندك وعجزنا عن معارضته انما جاء من كثرة معرفتك وسعة اطلاعك وعلمك نقال لهم صلى الله عليه وسلم فافتروا مثله ان كنتم صادقين كما حكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله ( ام يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ) فلم يرم ذلك منهم احد مع النقريع باننقص والتوقيف على العجز ولا زالوا مصرين على جحودهم وعنادهم وراهوة بالاذي فاضطر صلى الله عليه وسلم الي مكافحتهم بالحرب والزامهم الحجة بالسيف ولو ان في قدرتهم معارضة هذا القرآن ولو بأقصر سورة منه كما تحداهم به لما احجموا عن المعارضة و تعرضوا لهذا البلاء العظيم وهم بلا شك اصحاب عقول تمنعهم ان يتركوا السبيل السهل ويركبوا الطريق الصعب فاضطروا بعد ذلك الى تصديقه ( وقد يدرك بالعنف مالا يدرك باللطف )

والى هناتم القسم الاول من كتاب (الهداية الىالصراط المستقيم) فى الحكم والاحكام والاعتقادات ويليه القسم الثانى في العبادات ولله الحمد والمنة

- DICING TO

القسم الثاني

9

# العبادات

(بسم الله الرحمن الرحم وبه أستمين )

# ﴿ فِي بِيانَ حَكَمِ التشريعِ وما يقصد من الشرائع وما تشتمل عليه ﴾

اعدلم ان الشريعة الاسلامية بل وسائر الشرائع انما يقصد منها بيان ما يرشد الحلق الى معرفة الله تعالى — والى الاحكام التي توصابهم الي انتظام احوالهم المعاشية من توطيد الامن فيا بينهم ومنع التعدى من الاشرار وذوى الاطاع على احد من الامة — والى التأدب بالا داب الفاضلة والاخلاق الكاملة من الامانة والصدق والعفة والعدل والوفاء بالعهد وغيرها — والى كيفية عه دته المحتوية على تعظيمه واداء بعض الشكر على نعمه التي بالعهد وغيرها ألا الشرائع والمنصودة منها هي ما تشتمل عليه كل شريعة

وحيث كان غرضا الذي نرمى اليه الآن هو بيان اصول هذا القسم الاخير وهو العبادات مع بيان ما أنبث فيها من الاسرار والحيكم والفوائد والمنافع من السبهل التي نسلكها وهي الاستمداد من نورالقرآن الكريم فنطلب من الله جل وعلا العونة في اصابة هذا الغرض فانه نع الكفيل لمن التجأ اليه واعتصم به وجدل المعول عليه وهذا اوان الشروع

#### ﴿ العبادات ﴾

العبادة هي اقصى غايات انتذال والخضوع ولكن لابد ان يكون ذلك بانبعاث مخصوص وتأثر مخصوص اذ لو رأيت رجلا يخضع لعظيم من قومه ويتذال له وقلت له انك تعبده لا نكر ذلك عايك كل الانكار و تبرأ منه جهد المستطيع و ماذلك الا لعدم و جود الانبعاث وانتأثر المخصوصين عنده و هذا الانبعاث و ذاك انتأثر يختلفان باختلاف الاشتخاص وقوة ايمانهم وضعفه وشدة مرانبهم لجانب المعبود وعدمها ويتبعها في ذلك التذلل والحضوع فكالما كمل ايمان العابد واشتدت مراقبته لجانب المعبود كثر التذلل وخنعت النفس وخشعت

الجوارح اثناء تلسما بالعادة وقيامها بين يدى المعبود تناحيه وتظهر له منتضات عبوديتها سورة آية وهذه حالة الـكمل من عباد الله تعالى الذين اشار لهم الله تعالى بقوله (واما منخاف،قام ربه ونهي النفس عن الحوى فان الجنة هي المأوى)

> (سر تكايف الانسان بالعبادة دون غيره من الملائكة والسموات والارض والحمونات والجادات)

اعلم أن الله سبحانه وترالى قد خلق الانسان مهيئًا بطبيعته ومستعدا بفطرته لقول تلك العادات بما منحه من العقل والنطق وميزه بهما عن سائر الحيوا! ت والجمادات لذلك كلف هذه العادات وحده دونها كما يشير الى ذلك قوله تعالى ( أنا عرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفتن منها وحملها لانسان انه كان ظلوما جهولاً ) وقد قالوا أن المراد بالامانة في الآية الكريمة المروضة على السموات والارض والحيال نقلد عهد التكليف بان تتعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية والمراد بالعرض عليهن كمال تهيئها واستعدادها لتلتى هذه التكاليف والمراد بابائهن الاباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والاستعداد وبحمل الانسان قابليته واستعداده لها وعليه فقوله تعالى ا 4 كان ظلوما جهولا خرج مخرج التمليل فان الظلوم من لا يكون عادلا ومن شأنه ان يعدل والجبول من لا بكون عالما ومن شأن ان يعلم وهذه حالة الانسان اما غيره فهو اما عادل عالم لا يتطرق اليه الظلم والجهل بحال كالملائكة واما ايس بعادل ولا عالم ولا من شأنه ان يكون كذاك وذاك كالهائم والجمادات فليس لها استعداد لتلتى هذه التكاليف بطريق الفطرة وأما يليق بالنكليد ويستعد له من كان ذا كال بالنوة لا بالفعل وذلك اءًا هو متوفر في الانسان دون غيره من السموات والارض والحوانات والجادات لذاك وقع التكليف له دون سواه والله اعلم

ثم أعلم أن العبادة وسائل بها تكون مرجوة الفبول فاليك بيانها

. ﴿ الوسائل التي مها تكون العبادة مرجوة القبول ﴾

اعلم أن للعبادة وشائل هي المنيام اقواعد وعلى القيام بها شواهد بها يبلغ المأمول وتكون مرجوة القبول

### ومها الاخلاص فهام

وهو أن يقصد العابد بعادته ذات المعبود من غير و عاء لموبة أو خوف من عقوبة فان قصدم اواحدا مهما فهو غير عمل الاخلاص لاندا فسه سعى ولذا يقول صلى الله. عليه وسلم ( لا يكون احدكم كالعبد السوء ان خاف عمل ولا كالأجير السوء ان لم يعط اجرا لم يعمل)

# ﴿ ومنها ترك الرياء ﴾

فان فى الرياء اشراك غيره عالى له في العبادة وقد قال جل شأنه ( ولا يشرك بعبادة ربه احداً ) اى لايرائى في عمله وقال صلى الله عليه وسلم ( ان اخوف ما اخاف علميكم الشرك الاصغر قيل وما الشرك الاصغر يارسول الله قال الرياء )

## ﴿ ومنها كمال المراقبة لجانب الله تعالى

وهي ان يمبد الله كأنه براه متيقنا انه معه في كل عمل من اعماله وفي سائر حركاته وسكناته كما قال جل شأنه (وهو معكم انها كنتم) فان راقب مولاه في العبادة على هذا النحو خشعت جميع جوارحه وخلا قلبه من كلشواغل الدنياو تفرغ لمناجاة وبهوالا تأناس به فامتلأ من جلاله واشرق فيه نور جماله وهذا بعينه نهاية الإيمان وكماله

### ﴿ ومنها المادرة ما ﴾

وهو أن يسرع بنمانها عند حلول ادائها فان سوف رجاء أن يستدرك مافاته في وقت آخر فهو ظاهر الحبهل ضعيف العقل لانه لإيدرى أى يوم ينتهى فيه اجله حتى يستدرك قبله أمله

فمن انى بالنبادة على وجوهها المتقدمة واستقصى وسائاها السابقة كان ثمن كمل أيمانه ورسخ يقينه وكانت عبادته الى القبول اقرب منها الى عدمه ذان الله لا يضيع اجر من احسن عملا

### ﴿ انواع العبادات ﴾

انواع العبادات اربعة صلاة وصيام وزكاء وحج واليك بيانهامع مايتعلق بها مرف الاحكام وماتشتمل علبه من الاسرار والحكم والفوائد والمنافع والله ولي الوفيق

# ﴿ النوع الاول ﴾

# الصلاة

هى جماد الدين من اقامها فقد إقام الدين ومن تركها نقد هدم الدين وقد عرفهااالفقهاء بانها اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بتكبير الله تمالي مختمة بالتسليم وهوولاشك عريف

سورة آية

اسورة آية

جامع لاعمالها الظاهرية من قراءة وركوع وسجود وقيام وقعود وليكن هل هذه الالفاظ اللسانية والحركات الجسمانية هي المقصودة من الصلاة والغرض الذي يرمي اليه الشارع من مشروعيتها (كلا) فان من ينامل فيا ورد من الايات الفرآنية والاحاديث النبوية في عظم قدرها وجلالة مكاتبها من الدين وما يترتب عليها من الثمار اليانعة والفوائد النافعة كذبيها عن الفحشاء والمذكر الذي نبه الله تعالى عليه بقوله (ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمذكر الذي نبه الله تعالى عليه بقوله (ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمذكر لم يزدد من الله الا بعدا) يظهر له جليا ان وراء ذلك الاقوال اللسانية والحركات الجسمانية سرا مكنونا وكنزا مدفونا ضرورة ان مجرد هذه الاقوال والحركات لا يترتب عليه شي من الثمرات ولم تكن ام الاعمال المقربة الى الله تعالى دون غيرها من سائر العبادات كم ورؤ بذلك الاحاديث النبوية والاخبار الا اذلك المعنى

## ﴿ سر الصلاة وما اشتمات عليه من الفوائد والمنافع ﴾

ان من منح انبات وقوة العزيمة وحب اليه فصيلة العمل والاجتهاد والمثابرة على جميع الاعمال ثم طوح ببصره الى مايرمي اليه غرض الشارع الحركيم من جعل الصلوات خسا في اليوم والليلة في اوقات مخصوصة وما اعده من العقاب لمن فكال عن بعلها في نلك الاوقات والزام المكلف بها على اى حال من الحالات مهما توالت الضرورات وأحددث الاعذار تعلم من ذلك درسا في الثبات وقوة العزيمة وحب الدأب على العمل وبعض العجز والمكسل به يقاوم اعظم الصعوبات في سبيل ترقيم الى اوج الكالويذلل به جوح الاعمال

وناهيك بما يقوم به المصلى من مناجاة ربه والاقرار بربوبيته والاعتراف بوحدانيته وتذكره عظمته تعالي ليا من الغفلة عنه في ليله ونهاره بما يستولى على قلبه من شواعل الدنيا فتلازمه المراقبة بان على الاجباع فيها من الخمار اليانعة والفوائد النافعة وذلك ان الله وحدث عما يترتب على الاجباع فيها من الخمار اليانعة والفوائد النافعة وذلك ان الله حات قدرته وعلت كلته اراد ان يجمع المسلمين من سائر اقطار العالم في يوم واحدوساعة واحدة يؤم البكل عرضا واحدا وهو توجه قاوبهم اليه تعالى بناجاتهم له وخضوعهم لذاته العلية ليرشدهم كيف يجتمعن و يحدون ويتعاونون وينا لذون ويطلع بعضهم على شؤن البعض الآخر المحتاجة للتعاون والتوازر فقضي له حاجته اذا كان محتاجا او يفرج عنه اذا كان مضيقا عليه او يهديه الى مانيه صلاح دينه ودنياه فضرع لهم الاجماع في اوقات هذه العلوات لذلك والله بسر عبادته عليم

فال برندا سدارید خبریمسون رمیدانصیور (لرامر راسی) از رای رنس رسایا و میدری طهرون همدیمترین رسایا و میدری طهرون همدیمترین رسایا معدد سال است.

سوره آية

وفي الجاءة ايضا ارشاد وتعليم الى بث فعيلة العدل وحبالانصاف فالك ترى الغني المترفة على وفرة ماله وقوة سلطانه وكثرة خوله وأعوانه يقف فيها مع الفقير البائس الذى لا علك قوت يومه مع رثاثة هيئته وقله ذات يده كمفاً لكنف وجنبا لجنب وقدما لقدم لا أنف نفسه من ذلك مكانة والسمى لا أنف نفسه من ذلك مكانة والسمى منزلة وأعلى مرتبه كالملوك فان النبريعة تسوي بايهم وبين السوقة فيها فلا غرو اذا تذلات نفوسهم بذلك وصار العدل فيهم ملكة فيعدلون في الرعية ولا بجورون في القضية خصوصاً فوان ذلك يكرر في اليوم والليلة خمس مرات فيكون أدعى الى كسر سورة ناوسهم وركونها ألى الذل والحضوع والنواضع ومقاومة ماهو كامن في نفوسهم من الانفة والعظمة والحبوت الى الله والحوروت القائل الفلا والحورون المنائل الظلم والحور

وحسبك مأأودع في هذه الصلوات وما ترشد الله من الاخلاق الفاضلة والصفات الكاملة – من الادب حيث يجلس جلسة المتأدب ولا يرفع جوته على صوت امامه وينصت الى استماع ما يقرؤه ولا ينقدم عليه ولا يساويه في الوقوفوفي ذلك من الادب ما لا يخفى

ومن الواضع حيث يضع أشرف أعضائه وهو الوجه على الارض ويقف بجوار من هو أحط عنه وأقل منزلة منه ويرضخ لان يكون تا بافي الامامه ان هو اقل منه رواء وأخس بزة وبهاء

ومن الحلم حيث يوطن نفسه على متابعة أمامه معها فعل مالا يلائم نفسه من الاطالة في القراء، والركوع والسجود أذ يعلم أنه لا مناص له من متابعة ولا يمكنه الحروج من صلاته الاحيث بخرج وفي ذلك من الصبر وهو مقاومة الآلام والاهوال مالايخني

ومن الحيا، حيث شفظ نفسه من كل ما يشيم ويعيم فلا ترى منه عضوا بارزاً ولا بشرة باديم كل تراه يحمل درنا أو يهر شأ بلتراه نظيف النياب حسن السمت جميل الهيئة الى غير ذلك من الاخلاق الناضلة والصرات الكاملة

وناهيك بما اشتمات عليه من افعال التعظيم فنهما يخضع القلب عند ملاحظة جلال الله تعالى وعظمته ويعبر اللسان عن تلك العظمة وتؤدب الجوارح حسب ذلك الحضوع وأعظم من ذلك وأكبر أن يستشعر ذاته وعزة ربه فينكس رأسه علامة على الحضوع والاخبات وأعظم من هذا وذلك ان يعفر وجهه الذي هو اشرف أعضائه ومجمع حواسه بين يدى ربه الى غير ذلك من الثمار المانعة والفوائد النافعة

ولما للصلاة من هذه الفوائد الجمه والمافع العامه كانت معراجا للمؤمن يصعد به الى حظيرة القدس وينال القرب به من ذي العرش وسبباً عظيما لمحبه الله تعالى ورحمته وشعاراً

للنسلم يتميز به من الكافر وهو ما يدل عليه قوله صلى الله عايه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم (سوره | آية الصلاة فن تركها فقد كفر)ولما غير ما ذكر من الفوائد والثمرات وفها نقدم كفاية المسترشد والله الموفق والمسدد

> واليك بيان كيفية الصلاة وما ينبغي المصلى ان يلاحظه عند أداء كل ركن أو شرط من أعمالما

### و كيفية العلاقة

( وما ينبغي أن يلاحظه المصلي عند أداء كل شرط من شروطها ﴾ ﴿ شروط الصلاة ﴾

اعلمانه لا يصح لمن يريد الدخول في الصلاة أن يدخلها الد إذا استوفى شرائطها السابقة علها وهي طهارة ثوبه وبدنه ومكانه الذي يصلى فيه وستر عورته واستف اله القيلة ونيته الدخول في الصلاة ثم بعد ذلك يدخل فها وعليه عند مباشر ته هذه الاعمال أن يلاحظ الاعبار ات الآبية فيلاحظ في فعل الطهارة الاالغرض منها الدخول في حضرة مولاه والتمثل بين يديد قائما فلا يكون مع ذلك الاطاهر البدن والمكان والثوب والفلب بالتوبة واندم على مافرط وتصميم العزم على ترك ما اقترفه من الذنب في المستقبل فإن الله جل شأنه يستوى عنده الظاهر والباطن فيستوى عنده طهارة البدن والثوب والفلب لأن إليكل لديه شواء لمنت ويلاحظ في ستر عورته أنه ليس الغرض منها تغطية مقابح البيدن فقط بل المنصود سترا معايبه الباطنية وعورات سرائره الداخلية التي لا يطلع علمها أحد غير الله تعالى نضلا عما فيه من تعظيم الصلاة وتحقيق ادب المناجاة بين يدي رب العالمين . وينبغي مم ذك أن لا بكون الساتر لامورة نما يشغِل الانسان ويلهيه عن الصلاة لحسر هيئته أو لا عجاب النفس به فان ذلك مناف للخشوع الذي هو لب الصلاة ؛

ويلاحظ في استقبال القبلة صرف قلبه عن كل ما عدا الله تعالى الى الله تعالى كما. صرف ظاهر وجهه عن سائر الجهات الى جهه بيت الله تمالي فان ذلك هو المقدود وأنما هذه الظواهر تحربكات للبواطن وضبط للجوارح وتسكين لها بالثبات فيجهه واحدة فقد قال صلى الله عليه وسلم ( اذا قام العبد الى صلاته افكان هواه ووجهه وقلمه الى الله 

و يلاحظ في النية أن يمثل أمر الله تمالي بالصلاة ويخاص فها لوجهه وانه يناجي الله تعالى بهمه ذلك فينظر كف يناجي وبأىشي، يناجي وعندها يعرق حبينه من الحبل وترتعد فرائصه من الهيبية و صفر" وجهه من الجوف

سورة آية

فاذا استوفي هذه الشروط ولاحظ هذه الاعتبارات المنقدمة فما عايمه بمد ذلك الا أن يقوم لاداء هذه الحدمة فيتمثل بين يدى الله قائماً صافا قدميه مطاطئاً رأسه هادئة جميع أطرافه خاشمة جميع جوارحه ساكنه جميع اجزائه ثم يفنتح الصلاة (هيئة الصلاة وماتشتمل عليه من الاركان وما ينبغي ان يلاحظه المصلي عند اداء كل ركن من اركانها)

أول عمل يدخل به المضلي في الصلاة أن يرفع يديه حذاء أذنيه قائلا الله أكبر وفيه الاشارة للمصلى أن يستحضر أن مولاه الذي هو عازم على التمثل بين يديه أكبر من كل شيُّ فلا يشغل قابم بشيُّ سواه ثم يضع يده اليمني على اليسرى تحت سرته بهيَّه ادب وذلك لما فيه من تحقيق الخضوع والتنبيه للنفس على مثل الحالة التي تمتري السوقة عند مناجاة الملوك من الهيبه والدهشه والسكون والادب والخوف ثم يستفتح بقوله نسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جددك ولا اله غيرك والغرض التمهيد لحضور القلب وتنبيه الخاطر الى المناجاة فهو بمنزلة استفتاح خطاب الملؤك بذكر الالقاب التي تذكرقبل مخاطبهم مشتملة على التعظم والتبجيل ولله المثل الاعلى ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لانه عدوه وحريص على تفريق قلبه بوساوسه حسدًا له على مناجاته مع الله عز وجل وسيجوده له مع أنه طرد من رحمه الله بسبب سجدة وأحدة تركها ولم يوفق لها وكل ما شغل عن فهم معانى القرآن فهو وسواس يجب أن ينبذه المصلى و يعلم أنه من مكا يدالشيطان الذي هو ألد أعدائه ثم بقول بسم الله الرحمن الرحيم سراً لما شرع الله لنا من تقديم التبرك باسم الله على القراءة ثم يقرأ فاتحـــه الكناب وكأن الاشارة في قراءتها ما يأني وهو انه ولاحظ أن كل النعم من الله عز وجل فيأخذ في الثناء عليه لذاته العليه المستحقة لجميع المحامد ومن أجل تلك النعمانه مرب للعالمين الذي هو فرد منهم على موائد كرمه ولشعوره من نفسه بالتقصير في جانب تلك النممة فما عليه الا أن يلتجيُّ الى حمَّنه الواسعة لعله يناله شئ منها ولما كان النجاؤه الصرف الى الرحمة ربما يكون داعية البطر والغرور ناسب أن يؤتى له بصفة الجلال والفهر وهو أنه مالك بوم الدين والجزاء والحساب وجدير بمنكان مربياً للعالمين وواسع الراحمة ومتصفاً بالجبروت أن يتوجه اليه بعبادته التيهي بعضالشكر على نعمه ثم ينظر الى حاله فيجد أنه عاجز أشد العجز عن القيام بادا. ذلك الشكر أن لم يهذه الله تمالى فيطلب الاعانة منه تمالى على اداء تلك الحدمة والقيام بدلك العبادة ثم يلاحظ أنه وجد من نفسه في توجهه ذلك بالعبادة وطاب المعونة منه تعالى استعداداً وتهيأ لقبول دعائه فيطلب من الله تعالى المداية الى الصراط المستقم صراط الذين أفاض الله علمم نعمة الهداية من البيين والصديقين والشهدا. والصالحين دون الذين غضب الله عليهم من الكفار سورة آية

والزائفين من جميع الامم الضالة ثم يختم ذلك الدعاء بطلب الاجابة لما دعام مولاه الدهو أكرم مسؤل وأقرب مجيب فيقول آمين أى استجب لنا ياربنا مادعوناك به ثم يقرأ شيأ من القرآن غير القاتحة لما فيه من المواعظ الوافية والدلائل الكافية التي هي الدواء الشافى من أمراض الاعمال والاعتقادات السيئة ويذبني أن تكون قراء ته للفاتحة وهذا الجزء من القرآن غيرها سرا فى الظهر والمصر وجهرا فى الصبح وأو لتي المغرب والعشاء انكان ما ماما أو منفردا وان كان مأموما وجبعليه الانصات والاستماع أن كان الامام يجهو وان خافت فله الحيرة والسر فى محافتة الظهر والمصر ان النهار مظنة الفوغاء واللغط في الاسواق والدور فالمحافقة فيها أقرب للحثوع وأدعى الى عدم الشويش وأما غيرها فوقت هدو الاصوات والجهر أقرب للتذكر والانعاظ

تم بعد ذلك يخر راكما ممثلا صورة عجزه واحتياجه الى مولا. في هدايته لذلك الدوا. مكبرا له وشاهداً له بالعظمة ثم يسبح ولاه وينزهه عن كل نقص قائلا سبحان ربي العظيم ويكرره ثلانًا ليؤكده بالتكرار ثم يرفع من ركوعه ويستوي قائمًا حامدً الله على هدايته الى هذا الدواء قائلًا سمع الله لمن حمده أي اجاب لمن شكره ثم يردف ذلك بالشكر المقتضي للمزيد فيقول ربنا ولك الحمد ثم يهوى الى السجود قائلا الله اكبر ممثلا كالصورة المجز عن أداء الشكر اولاه على نعمة الهداية وأنه لاحيلة له الا وضع أشرف أعضائه اليه وأعزها لديه وهو الوجه على اخس الاشياء واحقرها وهو التراب وال فيه من غاية الذل والخضوع يتذكر عظمة الله تعالى الذي له هــذا الذل والانكسار فينطلق لسانه قائلا سبحان ربي الاعلى مؤكدا ذلك بالتكرار ثم يرفع من سجوده قائلا الله اكبركاً نه يشير الى انه تعالى اكبر من أن يستوفى تعظيمه مهما قضى من العمر في بذل المجهود في تحصيل ذلك وبعد رفعه من السجود يجد ان هذه الحالة السجودية التي هي نهاية الخضوع والذل لم يقضأربه منها فيسجد ثانياً لتحصيل ذلك الارب منزها مولاه عن كل ما لا يلق به قائلا سبحان ربي الأعلى مؤكدا ذلك بالتكرار ثم يرفع رأسه من السجدة الثانية وبذلك يسمى ماعمله كله ركعة ثم يقوم ليأتي بركمة ثانية ويفعل بها ما فعل في الاولى ملاحظاً كل الاعتبارات المنقدمة الا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه أذ لا يرفعهما الا في التكبيرة الاولى وبعد تمام الركعة الثانية يتشهد وصيغته ( التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله ) ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وصيغتها (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ) ثم يدعو الله بما

ـور آیة شاه ن یدعوه ثم یسلم ان کانت الصلاة ثنائیة وان کانت ثلاثیة او رباعیة کیر بعد فراغه من التشهد نامًا ليأتى بركمة ثالثة في الثلاثية وباثنتين في الرباعية ثم اذا اتم النالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية جلس وتشهد بالكيفية المتقدمة وصلى على الني صلى الله عليه وسلم وتكون بعد التشهد الاخير من كل صلاة وكذا الدعاء عقيما

فن صلى بهذه الكفية مراعيا فيها هذ، الاعتبارات الاولية كانت صلاته صلاقالذين هم في صلاتهم خاشمون والذين هم على صلاتهم يحافظون الذين يرثون الفردوس هم فها خالدون . ومن إداها على غير هذا الوجه من الخضوع والخشوع والتعظيم والحياء كانت صلاته وبالا عليه وعملا بلا فائدة تعود اليه والله ولى التوفيق

### ﴿ فصل في الاذان والاقامة ﴾

لما علمت الصحابة رضوان الله عليهم ان الجماعة مطلوبة مؤكدة ولايتيسر الاجتماع في زمان واحد ومكان واحد بدون اعلام وتبيه تكلموا فيما يحصل به الاعلام فذكروا النار فردها رسول الله حلي الله عليه وسلم لمشابهة المجوس وذكروا القرن فرده لمشابهة الهود وذكروا الناقوس فرده لمشابهة النصاري فرجموا من غير تعيين فأرى عبد الله بن زيد الأذان والاقامة في منامه فذكر ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم فقال رؤيا حق وصغتهما ان يقول في الاذان ( الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد أن لا اله الا الله أشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لااله الا الله) وفي الاقامة هذه الالفاظ بعينها غير أنه يزيد بين التكبير الاخير وبين حي على الفلاح قوله ( قد قامت الصلاه قد قامت الصلاة ) وقد زاد صلى الله عليه وسلم على صيغة الأذان المنقدمة في اذان الصبح ( الصلاة خير من النوم مرتين ) وذلك لأن الوقت وقت نوم وغفلة فاقتضى ان بنهوا من غفلتهم ويوتظوا من نومهم وينبغي لمن يسمع المؤذن ان يقول مثل قوله الاعند قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح فانه يقول السامع لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظم ( وقد بين جل شأنه ان الصلاة اذااتي بها بالكيفية المقدمة مستوفية الشر الطوالاركان كان من بعض فوائدها أنها تغير الطباع الثابنة وتمنح صاحبها فضيلة الثبات وقوة العزيمة

إِنَّ الإِنْسَانَ خُلْقَ هَلُوعًا ٢ إِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ جَزُوعًا ٢ وَإِذَا مَسَّهُ الجِّيرُ منوعاً ٢٢ إلاّ الْصلَّانَ

المعارج ١٩

سوره آبه

## ﴿ مَا رَشُدُ اللهِ هَذَهُ الآياتِ الكرعة ﴾

ترشد هذه الآيات الكرعة الى امرين

(الاول) ان الصلاة اذا انى بها المصلي على وجهها المطلوب من الحشوع والتعظيم والحياء غيرت ماجبلت عليه نفسه بطريق الفطرة من الهلم وهو شدة الحرص اذ منشؤه الركون الى الدنيا والصلاة بما فيها من الحضوع لعظمة الله عند ما يناجيه ويقت بين يديه يتضرع اليه ويتذال له ويستحضر خشية في قلبه وينذ كر عظمته ويخاف عقابه تدفع بصاحبها الى ترك الدنيا وترك العاجل والرغبة في الآجل فينتزع بذلك ماكان كامنا في قلبه من الركون الى الدنيا فينبو قلبه عن الحرص ويترك ماكان عليه من الهلم

(الثانى) ان الانسان خلق فطرته متقلبا فى اعماله غير ثابت في احواله انرزق الله من الخير بطر وطغى ومنع حقه فيه وان اصابه بالشر جزع وسخط فاذا أتى من هذه حالته بالصلاة كل يوم خمس مرات فى او قاتها المحدودة وعلم انه ملزم بها علي اي حالة من الحالات مهما اعتوره من الاعذار والضرورات لاجرم كانت المداومة على ذلك سببا في توطين نفسه على الثبات وقوة الحبأش وخضوعها لكل ما يجرى عليها من خير او شر لعلمها ان الخير والشر من الله الذى تناجيه فى اليوم خمس مرات و تستكين لعظمنه و تقر بويته و تعترف بوحدانيته

ولو لم يكن لهذه العبادة المحمودة الاهامان الفضيلتان وهما تغبيرها الطباع الثابتة من أخس الاخلاق وادناها وهو شدة الحرص الى اجملها واعلادا وهو ترك الحرص والما يمنح صاحبها فضيلة الثبات وقوة العزيمة وتوطين النفس على التؤدة في الامور لكفاها فضلا وشرفا وفخرا وذكرا والله اعلم بسر عبادته وهو ولى التوفيق

وقال تبارك اسمه في بيان بض مااشتمات عليه العلاة من الفوائد والمنافع وهو أنها أنهي عن الفحداء والمنكر)

وَأَيْمَ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَاللَّنَكَرَ وَأَيْمَ اللَّهِ وَاللَّنَكَرَ الله هذه الآية الكرعه ﴾

تشير هذه الآية الكريمة الى بعض ما يترتب على فعل الصلاة من الثمار اليانعة والفوائد النافعة وهو انها تنهي فاعلها عن ارتكاب الفحشاء وفعل المذكر وذلك لان الصلاة قد اشتملت على صنوف العبادات من الذكر والقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود الدالة على نهاية التعظيم وغاية الخضوع لله جل وعلا وهو مع ذلك كله لابد ان يكون حاضر البلب

20 3

الأومنون

خالي الفكر من كل الشواغل الديوية مستحضرا عظمة الله وخشيته بقلبه جازما بأنه بحضرة مولاه وواقف بين يديه يناجيه ويتضرع اليه ويخضع لارادته ويمتثل لمشيئته فتتمثل بذلك عظمته تعالى بقلبه فترتدع نفسه عن الشهوات وتعدل عما كانت تصرعليه من المنكرات وبذلك ينتهي فاعلها عن الاتيان بما يكرهه منه ،ولاه من الفحشا، والمنكر قل ذلك اوكثر والا كان كالمتناقض في افعال لانه اتى في الصلاة بما يدل على عظمته تعالى وكبريائه من الاقوال والافعال ثما لا يصح معه ان ينابذ صاحب هذه العظمة والكبرياء بالعصيان او يجاهره بالمنكر لان الاقدام علي المعصية يدل على عدم مبالاة العاصي وقلة اكترائه بمن يعصيه واعتقاد عظمته تعالى وكبريائه وما يفعل فيها من الخشوع والخضوع والتعظم يناقض وبالله بسير كلامه عليم فكأنها نقول لمن يأتي بها لا تفعل الفحشاء والمنكر ولا تعص ربا هو اهل لما اتيت به وكيف يليق بك ان تعصيه وقد اتيت بما يدل على عظمته مما تكون به ان عصيت وفعات الفحشاء والمنكر كالمتناقض في إفعالك

( وقال تبارك اسمه في بيان أن الصلاة لاتكون سبب الفلاح والنجاح الا باصطحاب الحشوع في جميع اقوالها وافعالها مع الحافظة عليها والمداوه في ادائها في اوقاتها المعبنة لها) قد أُفلَحَ المُوْمنُونَ لا الذينَ هُمْ في صَلَاتِهم خاشهُونَ وَالذينَ هُمْ لَا قَدْ أَفلَحَ المُوْمنُونَ وَالذينَ هُمْ لَا قَدْ كَاةٍ فاعلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهم عَن اللَّهُ وَمُعْرضُونَ وَالذينَ هُمْ لَازَّ كَاةٍ فاعلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهم عَن اللَّهُ وَمَعْرُ ملومينَ لا فَمَن اللَّهُ وَمَعْرفُونَ اللَّهُ وَالذينَ هُمْ لَا قَالَهُمْ فَيَر ملومينَ لا فَمَن النّه وَعَهْدِهم وَعَهْدِهم وَعَهْدِهم وَاللّه وَال

# ﴿ مَا تَفْيده هذه الآيات الكرية ﴾

تفيد هذه الآيات الكريمة اشتراط الحشوع فى الصلاة وان لا صحة لها الا به وذلك قوله تعالى (قد افاح المؤمنون الذين هم فى صلاته م خاشعون) حيث علق الفلاح على الحشية والحشوع فى الصلاة وذلك لان المقصود من الصلاة أثرها وهو المعظيم والحشوع القلبان لا هذه الحركات الظارية من الركوع والسجود والقيام والقمود وحيث كان التعظيم والحشوع القلبان لايظهر اثرهما في الحارج على الجوار الا بهذه الحركات شرعت الصلاة بهذه الحركات المحصوصة التي هى نهاية التعظيم والحشوع اتدل على ما في القلب

سوره آية

منهما فخشوعها اذن عنوان خشوع القلب وعلامة الحشوع بالنسبة للقاب حضوره وخلوه من كل شيء غير ما هو فيه ولومن امور الآخرة وبالنسبة للجوارح سكونها وعدم العبث بها فلا يميل منها طرف ولا بتحرك منها عضو ولا يلتفت لا الى ذات اليمين ولا الى ذات الشمال فان ذلك كمه يستدعي الغفلة عما هو فيه والله تعالمي يقول (وأقم الصلاة لذكرى) ولا شك ان الغفلة تضاد الذكر فن غفل في جميع صلاته لا يكون مقيما الصلاة لذكره والامر للوجوب وبقول النبي صلى الله علمه وسلم { ليس للعبد من صلاته الا ما عقل منها} ولا رب في ان الغافل بما استولي على قابه من الهواجس والوساوس الشيطانية لا يدقل من صلاته شيأ فهي لا شك وبال عليه وعمل بلا فائده تعود اليه

فقد تبينان الصلاة مع الغفلة وعدم الحشوع باطلة وقد عامت سبب ذلك فمن لم يخشم في صلاته فقد أتعب نفسه وكافها من العمل ما كانت في غني عن ضياع الوقت فيه بدون ادنى فائدة ترجع عليها ويا ليته كان عمالا لا فائدة فيه نقط بل هو محاسب على ضياعه باشنغال باله ومطاوعة شهوة نفسه في اعماله

هذا وقد ختم الله هـذه الايات بما يفيد الحث على الحافظة على الصلاة بت دبتها في اوقاتها بشروطها واتمام ركوعها وسجودها وسائر اركانها على الوجه الشرعي المرضى اشارة الى عظم شأنها وعلو مكانتها فكأنه تعالى يقول ان الفلاح فى الصلاة متوقف على الامرين معا وهما الخشوع والمحافظة عليها بتأديتها فى اوقاتها

وفي الآيات الشريفة غير اشتراط الحشوع والحث على المحافظة على الصلاة الحث على ترك الاشتغال بما لا يعنى ولا يفيد من الغو القول والفعل اى القبيح منهما والحث على ادا، الزكاة التي هي عبادة مالية بها تنزكي النفس وتشطهر من كررذيلة ودنية وتحريم الزنا وعدم التبتع باحد غير ما أحله الله له من زوجته وما ملكت بمينه من الاما، والحث على الاهانة وحفظ العهد وانجاز الوعد

وبعد أن بين سبحانه في هذه الايات الكرعة المؤمنين انتصفين بما فيه الفلاح والنجاح بين جزاءهم في الاخرة حيث قال { أو لئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فبها خالدون } أي أو لئك المؤمنون المتصفون بالاوصاف المذكورة هم الوارثون للجنة خالدون فيها لا يموتون ولا يخرجون منها أبدا جعلنا الله منهم بمنه وكرمه

(ولاستجاع الصلاة انواع البر والخير كانت أنجح الوسائل فى بلوغ الانسان أمنيته وقضاء حوانجه ولذا أمرنا جل شأنه بالاستعانة بها والانتجاء اليها عند ما نقع في مهم فنال)

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَّاةِ وَإِنَّهَا لَكَيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِين

## ﴿ مَا تَشْيِرِ اللهِ هذه الآية الكرعة ﴾

تشير هذه الآية الكريمة الى ان الانسان اذا دهمة أمم من الامور او ألمت من التخلص منها فعليه ان بتوسل بالصلاة فى دفع ذلك ويطلب المعونة من الله جل فى ازالة ما نزل به بانجح الوسائل اليه واعظم القربات لديه وهو الصلاة وذلك قوله من إدالة ما نزل به بانجح الوسائل اليه واعظم القربات ولا تعالى به العلى دفع ما ألم بحم الملمات ولما كانت هذه الصلاة من اعظم القربات ولا تكون كذلك الا اذا اتى بها مسؤا الشرائط والاركان وقل من يأني بها كذلك كانت ثقيلة وصعة الاعلى من وفقهم الله في الشرائط والاركان وقل من يأني بها كذلك كانت ثقيلة وصعة الاعلى من وفقهم الله على من وفقهم الله على النها غير كبرة وثما عنهم الله جل شأنه بقوله (وانها لكبيرة الاعلى الخاشعين) أى نانها غير كبرة وثما عليهم وذلك لانهم عارفون بما يحصل لهم بسببها منوقعون ما ادخر من ثوابها فتهون عليه ولذا قيل من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل ومن أبقن بالحلف جاد بالعطية ولذا قيل من عرف ما للصلاة من جليل المنفعة وعظم الفائدة فأم بالحافة عام (وقد علم جل شأنه ما للصلاة من جليل المنفعة وعظم الفائدة فأم بالحافة عام (وقد علم جل شأنه ما للصلاة من جليل المنفعة وعظم الفائدة فأم بالحافة عام (وقد علم جل شأنه ما للصلاة من جليل المنفعة وعظم الفائدة فأم بالحافة عام (وقد علم جل شأنه ما للصلاة من جليل المنفعة وعظم الفائدة فأم بالحافة عام (وقد علم جل شأنه ما للصلاة من جليل المنفعة وعظم الفائدة فأم بالحافة عام (وقد علم جل شأنه ما للصلاة من جليل المنفعة وعظم الفائدة فأم بالحافة عام المنافعة المنافعة وعظم الفائدة فأم بالحافة عام المنافعة وعظم الفائدة فأم بالحافة عام المنافعة وعظم الفائدة فأم بالحافة عام المنافعة وعلم المنافعة وعظم الفائدة فأم بالمنافعة وعلم المنافعة المنافعة وعلم المنافعة وعلم المنافعة وعلم المنافعة وعلم المنافعة والمنافعة والمنافعة

( وقد علم جمل شانه ما الصلاة من جلال المنفعة وعطيم الدائدة واحمر بالمح والمثابرة على فعلها فقال )

حافظُوا على الصَّلُوَاتِ وَالصَّلاَّةِ الوُّسطَّى وَتُومُوا للهِ قَانِين

وما تفيده هذه الآية الكرعة

تفيد هذه الآية الكريمة الحث على المحافظة على الصلاة والمداومة عليها من غير المربركن أو شرط وخصوصا الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وبعد ان حث الله حلى على المحافظة عليها بين ما يجب ان بكون عليه المصلى في حال صلاته من الحشوع والركوع وغن البصر وعدم العبث بشيء من ثيابه أو اعضائه وعدم حديثه نسام أن امور الدنيا فقال (وقوموا للة قانتين) اي وقوموا في الصلاة قانتين اي مكمل ومنحمها على احسن وجهمن غير اخلال بشيء نماينبغي ان يكون فيها من الحضوع والحروط والوكوع وغض النظر وعدم الالتنات وغيره مماهو خارج عن هيئة الصلاة ولمنا

## ﴿ جزاء تارك الصلاة ﴾

اعلم ان الصلاة افضل العبادات واعظم انواع القربات وان من أقامها فقد الهم الومن تركها فقد هدمالدين وانها سببالفلاح والفوز بالسعادة وانها جامعة لصنوف البروم وانها انحبح الوسائل الى الله تعالى واعظم القربات لديه في نفريج الكروب وازالة الم

البقرة ٢٣٧

قضاء الحوائج وأنها شنهي عن الفحشاء والمنكر وتغير الطباع الثابتة وتمنح صاحبها فضلة اسوره آية ان وقوة العزيمة الى غير ذلك من صنوف البر والخير فلا جرم اذا عوقب ناركها بأشد واعالعذاب وباء بالخسران والحسرة والندامة والحذلان على ما فرط في جنب هذا الخير لحسم والنضل العظيم العميم

> ﴿ وَلَذَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي بِيَانَ جَزًّا ۚ تَارَكُ الصَّلَاةِ وَمَا يُسْنَحَقَّهُ مِنَ النَّكَالَ وَمَا يُحَيِّقَ من الوبال)

كُلُّ نَفْس مَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً ٢٩ إِلاَّ أَصِحَابَ اليَمِينَ وَ فِي جَنَّاتٍ الدُر ٢٨ سَاءَلُونَ الْحَيْنِ الْحِرْمِينَ ٢ مَمَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ٣ وَالْوالِمُ نَكُ مِنَ الْصَلِينِ

# ﴿ ما تفيده هذه الآيات الكرعة ﴿

الفيد هذه الايات الكريمة نفخيم امر الصلاة وتعظيم شأنها بما قررته من النكال الشديد لمذاب الالهم لمن ترك الصلاة ولم يحافظ عليها حاكية احوالهم في الدار الاخرة ومابقولونه له ما يسئلون عن ساب دخولهم النار وتعذيبهم فيها العذاب الاكبر من ان ساب ذلك م لم بكونوا من المصلين الذين يؤدون الصلاة في اوقائها وذلك قوله تعالي (كرر نفس كسبت رهبنة الا احجاب الهين في جنات يتساءلون عن المجرمين ماسلمكم في سقر قالوا نك من المصلين ) اى كل نفس بما كسبنه من الاعمال مرهونة عند الله تعالى مؤاخذة به بما تسنحته من العذاب الاليم الا اعجاب اليمين وهم المؤمنون المخلصون فان زوسهم رهونة لأنهم فكوها بما احسنوا من الاعمال كا بفك الراهن رهنه بأداء الدين وهم ك في جنات يتنعمون فيما ويتلذذون بجميع انواع الملاذ ويسألون المجرمين عن الحوالهم م فى الغرفات وأولئك في الدركات قائلين لهم اي شيء ادخلكم في سقر قالوا جوابا عن والهم لم نك من المصلين اي سبب دخوانا النار وما نقاسيه فيها من العذاب الاليم ركنا الصارة

(وقال تبارك اسمه في بيان جزاء من يسهو ويغفل عن الصلاة حتى يخرجها عن الما للمين لها)

فَوَيْلُ لَامْصَلِينَ الذينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَأَهُونَ

الماعون ٤

تفيد هذه الآية الكريمة بيان ما آعده الله من العقاب الاليم والعداب الشديد لمن سها عن صلاته وغفل عنها وذلك اما عن فعلها بالكلية بان تركباً ولم يأت بها أبدا واما عن فعلها في الوقت المعين لها شرعا فيخرجها عنه بالكلية واما عن الحشوع فيها والندبر لمعانبها فمن اتصف بشيء من ذلك كان له نصيب من ذلك الويل والعذاب ومن اتصف بجميع ذلك تم له نصيبه منه وكمل له النقاق العملي كما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صليالله عليه وسلم قال ( ثلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق غلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتي اذا اصفر ت وكانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا) ( وقال جل ذكره في بيان حال المنافقين بأنهم هم الذين اذا قاموا الي الصلاة قاموا كمالي )

النساء ١٤١

إِنَّ المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوا كُمَالَى يُرَاؤَنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْ كُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً

## ﴿ ماتشير اليه هذه الآية الكرعة ﴾

تشير هذه الآية الكربمة الى بيان المنافقين وأحوالهم المستحقين بها للعقوبة المذكورة في قوله تعالى ( ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ) بأنهم هم الذين يخادعون أى يغطون ما يفعل المخادع فاعمالهم في صورها أعمال المؤمنين ولكن بواطنهم خاوية من حقيقة الايمان والذين اذا قاموا الى الصلاة قاموا كمالى أي متناقلين متباطئين لا نشاط عندهم في فعلها ولارغبة لهم في اقامتها كما ترى من بفعل شيأ على كره منه لا عن طيب نفس ورغبة والذين يراؤن الناس أى يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ولا يذكرون الله الا فليلا اى لا يصلون الا قليلا لائهم لا يصلون غائبين عن اعين الناس بل لا يفعلونها الا بحضرة من يراؤنهم وهو اقل احوالهم لانهم متى وجدوا سبيلا الى عدم تكلف ما ليس في قلوبهم لم ينهلوه وان شخصا لا يعمل من الحير الا ربها يراه الناس لي ننوا عليه خيرا لجدير بالسخافة حقيق بالملامة فما اضعف عقله وافل معرفه وابعده عن تحقيق النظر وتصحيح المكر حقيق بالملامة هي حالة المنافقين التي بينها الله تمالى

### ﴿ اوقات الصاوات المفروضة ﴾

اعلم ان الصلاة اعظم العبادات شأنًا واوضحها برهانًا واشهرها في الناس وانفعها في النفس ونذا اعتنى الشارع ببيان نضلها وتعيين اوقاتها وغير ذلك من شؤنها واحوالهااعتناء

عظياً لم يفعل في سائر الطاعات فمن ذلك أن عين لصـــلاة الصبــع وقتاً من طلوع الفجر السورة آية الى طلوع الشمس والظهر وقتا من تحول الشمس عن وسط السهاء الى الجهة الغرسة حتى يصير ظل كل شيء مثله ولامصر وقتا من خروج وقت الظهر الي غروب الشمس وللمغرب وقتاً من غروب الشمس الى مغيب الشفق وهو الحرة التي تكون بعد غروب الشمس وللعشاء وقتا من مغيب الشفق الى طلوع الفجر

> وذلك والله اعلم لان فائدة الصلاة وهي مرافبة جانب الحق جل جلاله وتمثل عظمنه تمالى في قاب العبد لأتحصل الا بمداومة عليها وملازمة لها واكثار منها ولماكن الدوام المستمر الحقيقي غير ممكن لأنه يترتب عليه ترك جميع المصالح الضرورية والانسلاخ عرس أحكام الطبيعة بالكلية اوجبت الحكمة الالهية ان يأمروا بالمحافظة علمها وانتعمد لها بعند كل برهة من الزمن ليكون في ترقب الصلاة التالية وانتظارها بعد الصلاة التي قباها محو للغفلة التي ربما دخلت في جذور القلوب فحالت مينها وبين مراقبتها للحق فتحيط الخطيئة بها وتكتنفها الظلمات والذنوب فتحجب عن كل مطلوب وتمنع من كل مرغوب نوجب لذلك تعيين الاوقات لهذه الصلوات

> ولعل تخصيص هـذه الاونات الحسه بالتعيين لانها اونات فراغ الانسان من عمله وكان احق ما تؤدى فيه الصلوات الاوقات التي تكون فها النفس خالية عن الاشغال المعاشية المنسية ذكر الله تعالى لتصادف قلبا فارغا فتتمكن منه وتكون اشــد تأثيرا فبه وهو قوله تعالى ( وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً ) لأن القاب فيه قد خلا مر · كل الشواغل الدنيوية وصفا وصار مستعدأ للفيوضات الرحمانية والتجليات والنفحات الربانية فترى صلاة الصبح فيوقت لم يبندى، فيه من العمل بشيء وصلاة الظهر في وقت القيلولة والاستراحة من عنا، العمل ثم اذا ابتدأ في تكميل عمله لابد ان يعتريه بعد زمن قريب من الكلِّ والنَّعبِ ما يلجُّه الى الراحة فيصلى صلاة العصر حين ذلك حتى أذا رجع من عمله الى منزله والجانبُ نفسه فيه وجب عليه ان يؤدى صلاة المغرب وبعد ذلك كله واستراحته الراحة التامة ولبكون آخر عمل له في ليه ونهاره طاعة الله تعالى حتى يكون ذاك كفارة لما مضى وصفلا للصدأ وجب عليه أن يؤدي صلاة العشاء وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل الأول ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كفيام ليلة )

وبالجمله فني تعيين الاوقات سر عميق من وجوه كثيرة وقد تمثل جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الاوقات \* وقد قا الله تالي في بيان هذه الاوقات لتاك الصاوات ﴾

وَ قِمِ الصَّلَاةَ طَرَّفِي النَّهَارِ وَزُلفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبِنِ السَّيَاتِ يُذُهِبِنِ السَّيَاتِ ذَانَ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المحْسنينِ السَّيَاتِ ذَانَ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المحْسنين

﴿ ماتشير اليه هاتان الآيتان الكر عتان ﴾

تسير هاتان الآيتان الكريمتان الي بيان اوقات الصلوات الحمس وذلك لان قوله تعالى (والهم الصلاة طرفي النهار) معناه واد الصلاة في اول وقتها على تمامها طرفي النهار اى فى الغدوة والنشية فصلاة الغدوة الصبح وصلاء العشية الظهر والعسر لان ما جمد الزوال الى الغروب عند العرب عشى وقوله وزلقاً من الليل) اي ساعات قربات من الليل والصلوات التي تصلي فيها المغرب والعشاء وقد اخذ جل شأنه بعد ان بين اوقات الصلوات المفروضة واشار الى انها خمس في اليوم والليلة بين مالهذه الصلوات الحمس من الفضائل والفوائد والمثانع حيث قال (ان الحسات يذهبن السيئات) اى ان الصلوات الحمس يذهبن السيئات و يكفرنها ويذهبن الواحذة عليها والمراد بالسيئات الذبوب الصغائر لان الكائر لايكفره الا التوبة او عفو الله تمالي بدل على ذلك قوله صلى الله على اقامة الصلوات وبين الحمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكائر) وبعد ان حث جل شأنه على اقامة الصلوات وبين أوقاتها ومالها من الفوائد والمنافع كر الى النذ كير بالصبر لنضل خصوصية وعظيم مزية فقال (واصبر) أي على امتثال ما أمرت به والانهاء عما نهيت عنه اذ لايتم شيء من ذلك فقال (واصبر) أي على امتثال ما أمرت به والانهاء عما نهيت عنه اذ لايتم شيء من ذلك ولا يخسه بنقص

## ﴿ شروط الصلاة ﴾

اعلم ان الصلاة شروطا لابد منها ولاتصح الابها ولا تنعقد الا بفعلها وهي أولا طهارة بدنه من احوال بدن المصلي وثوبه ومكانه من اعنان نجسة وهذه تسمي طهارة الخبث وطهارة بدنه من احوال اعتبارية تسمى احدانا يعتبر قامها في دنه شند حدوث أمور مخصوصة وهذه تسمي طهارة الحدث وهي قسمان طهارة صغري و تسمى وضوأ وطهارة كبرى و تسمى غسلا ومحل ذلات كه اذا وجد ماء ليتوضأ به او يغتسل منه وقدر على استعاله فان لم يجد ماء او وجده ولم يقدر على استعال عنهما بالتيمم وهو من خصائص فلم يقدر على الشعالة العرف مريض او السلام (حملت لى الارض سجدا و ترابها طهورا) وستر العورة واسق ال القبلة والسة فمن فقد شرطا من هذه الثمروط المقدمة بطلت صلاته وستر العورة واسق ال القبلة والسة فمن فقد شرطا من هذه الثمروط المقدمة بطلت صلاته

الم الم معلى أحد قبع ، فعدت بالرعب مسرة شر ، رجعت لا برمن سجد ، رطع م المعات ا

مسال المسام المراد المردار و في ناد في المرور الراحد سورة آية

(وقد بين الله طهارة الحدث باقسامها الثلاثة وكفيتما قوله).

يَا أَيَّمَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاة فَاعْسِلُوا وُجُوهِكُمْ وَأَدْيَكُمْ اللَّهِ الكَعْبِينِ وَإِنْ كُنتُمْ جُنْبًا اللَّهِ الكَعْبِينِ وَإِنْ كُنتُمْ جُنْبًا فَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى الكَعْبِينِ وَإِنْ كُنتُمْ جُنْبًا فَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيَحْمُ أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاء أَحَد مِنكُمْ مِن الفَاعُطِ أَوْ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَيَحْمُ أَوْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَيَحْمُ أَوْ فَا عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكُمْ أَوْلُ اللَّهُ لَيَحْمَلُ اللَّهُ لَيَحْمَلُ أَوْلُ اللَّهُ لَيَحْمَلُ أَوْلُ اللَّهُ لَيَحْمَلُ أَوْلًا عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَا يُرْبُدُ اللَّهُ لَيَحْمَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطْهِرَكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَاكُنْ يُرِيدُ لِيطُهِرِكُمْ وَلَا اللَّهُ لَيْحَمَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَاكُمْ يَرْبُدُ لِيطُهِرِكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَاكُمْ يُولِدُ لَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَاكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَاكُمْ وَلَا اللَّهُ لَيَحْمَلُ وَلَا اللَّهُ لَيْحَمِلُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَاكُمْ وَلَا اللَّهُ لَيْعَمَلُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ اللَّهُ لَيْعَمَلَهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَا عُلَاكُمْ وَلَا لَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَا عَلَاكُمْ وَلَاكُمُ وَلَا عَلَالِهُ وَالْعَلَالَ عَلَالِكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَا عَلَاللَّهُ وَلَا عَلَاكُمْ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَا عَلْكُمْ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَا عَلَالُكُمْ وَلَالِكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَاكُمُ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَالِكُمْ وَلَالْكُولُ وَلَاكُمْ وَلَالْكُمُ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَاللَّهُ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَا عَلَاكُمْ وَلَالْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَالِهُ وَلَالْكُولُ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَالْكُولُ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَا عَلَالِكُمْ وَلَا عَلَاللَّهُ وَلَا عَلَلْكُولُ وَلَالِكُولُ وَلَالِهُ وَلَالْكُولُ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَا

## ما تفيده هذه الآية الكرعة

تفيد هذه الآية الكريمة بيان طهارة الجدث صغرى وكرى وبيان بدلها وهو التيمم اذا مست الحاجة اليه بأن فقد الماء و منع من استعاله احد الموافع الآية في الآية بعد فلميان الطهارة الصغرى وهي الوضوء قال الله تعلى (ياايها الذين آهنة الى الكعبين ) اى ياايها الذين آهنوا وايد كم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين ) اى ياايها الذين آهنوا اذا ارديم القيام للصلاة وكنتم محدثين فاغسلوا وجوهكم اى اسيلوا عليها الماء محيث تتقاطر وايد كم الى المرافق اى منها وهي جع م فق وهو موصل الذراع في العضد وامسحوا برؤسكم اى المسحوا رؤسكم اى جيمها وهي جع م فق وهو موسل الذراع في العضد وامسحوا برؤسكم اى المسحوا رؤسكم اى جيمها وهي جع م فق وهو مقدر واحمد بن - نبل او بعض رؤسكم وهو مقدر بربع الرؤس عند الى حنيفة وغير مقدر بشئ عند الشافعي بلولو مسح شعرة واحدة من رأسه عنده اجزأه ولكل من الفريقين الحلة ليس هذا موضع ذكرها ثم قال تالي ( وارجلكم الى الكميين ) اي واعسلو الرجلكم الى الكميين وهما المطان البارزان من الحانين عند مفصل الساق والقدم فهذه هي الممال الوضوء التي او جب الله على كل مصل محدث ان يأتي بها عند ارادة القيام الى الصلاة . والاحداث التي توجب ذاك هي صلة ذات ركوع وسخود في المالدة ورجا الدم والقيح والتيء ملء الفم . والنوم وضطحها او مساندا لشئ يسقط برواله . وزوال العقل . والدم والقيح والتيء ملء ذات ركوع وسخود

وهذا اذا لم يكن مريد الصلاة جنبا اما اذا كان جنبا فالواجب علمه ان يغسل وقد افاد الله ذلك بقوله ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) اى وان كنتم عند ازادة القيام الصلاة حنبا فاطهروا أى ناغسلوا على اتم وجه وذلك بأن تتمضيضوا وتستنشقوا وتتوضوا بالكيفية المتقدمة ثم تغسلوا جميع جسدكم وهو الطهارة الكبرى

ومحل الوضوء والغسل بالكفية المتقدمة اذا لم بكن المصلى مريضا مرضا يخشى معه الضرر باستعمال الماء أو كان مسافراً ولم يجد ما، أو وجده وكان قليلا يخشى باستعماله الهلاك من العطش أو فتد الماء بسبب من الأسباب مع تحقق ما يوجب استعاله من الحدث الاصغر او الاكبر فيجب النيم في هذه الاحوال كاما \* وكيفيته ان يضرب بيـديه على شيُّ من اجزاء الارض طاهر ضربتين يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى بديه الى المرفقين وقد بين الله ذلك كله بتوله (وان كنتم مرضى او على سفر اوجاء احد منكم من الغائطاو لامستم النساء فلم تجدوا ماءفتيمموا صعيداً طيبا نامسحوا بوجوهكموايديكم منهما يريداللةايمجل يحمل عليكم من حرج واكن يريد ليطهركم وليتم نحمته عليكم لعلكم تشكرون) اي وان كنتم مرضى مرضا تخشون الضرر معه باستعمال الماء او كنتم مسافرين او جاء احد منكم من الغائط أي المكان المنخفض وهو كنابة عن الحدث لأن العادة أن من يريده يذهب اليه ليواري شخصه فيه عن اعين الناس او لامستم النساء اي واتعتموهن فلم تجدوا مع كل ذلك ماء لتنطهروا به للدخول في الصلاه (وهو راجع لما عدا الرضي فتيمموا صعيدا طبياً اى فاستعيضوا عن المياء لعدم وجودكم له او عدم قدرتكم على استعاله بشيّ من اجزاء الارض فاقصدوه وكفية هذا العمل المستعاض به عن الوضوء أو الغسل بينها الله تمالي قوله ( فامسحوا بوجوهكم وابديكم منه ) اي منهذا الشيء وذلك بأن يضرب بيديه على هذا الشيء الطاهر ضربنين يمسح باحداهما وجهه فيستوعبه بالمسح وبالآخرى يديه ويستوءمها بالمسح كذلك

وامل حكمة مشروعية ذلك التهم مع قيام احد مقتضياته إن سنة الله في شرائعه جرت بان يسهل على عباده كل ما لايستطيعونه وكان احق انواع النيسير والنسهيل ان يسقط ما فيه حرج الى بدل لتطمئن نفوسهم ولا تختلف الخواطر عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالميزام مرة واحدة ولا يألفوا ترك الطهارات والى هذه النامة اى نعمة التيسير والتسهيل والتحفيف اشار الله تعالى بقوله ( مايريد الله لهجمل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) اى ما بريد الله بمشروعية التيم لكم ليجمل عليكم من حرج اى ضيق فلهذا سهل لكم واباح لكم التيم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم ولكن يريد ليطهركم ايبالتراب على معنى أنه يرفع ماقام بكم من الحدث ليس نجامة بلا خلاف وليتم المانع من الصلاة لا على معنى أنه يزيل النجاسة لان الحدث ليس نجامة بلا خلاف وليتم اي بذلك نعمنه عليكم بالتحفيف ورفع الحرج والضيق عنكم لعلكم تشكرون هذه النعمة بطاعتكم اياه فيا امركم به ونهاكم عنه

سوره آية

( وقال جل شأنه في بيان اشتراط طهارة الحبث في المكان ) وَعَهِدْنَا الى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَبِّرًا بَيْتِيَ للطَّائِفِينَ وَالْمَاكَفِينَ البقرة ١٢٥ وَالرُّ كُمُّ السَّجُود

## ﴿ مَا تَعْيِدُهُ هَذُهُ الْآَيَةُ الْكُرِيَّةُ ﴾

تفيد هذه الآية الكريمة وجوب طهارة المساجد وهي محال السجود في الصلاة من الاخباث والنجاسات وذاك لما أمر الله به نبيه اراهيم عليه السلام وابنه اسمعيل علمه السلام من تطهير بيته وهو الكعبة للطائفين وهم الذين يدورون حوله والعاكفين وهم المقيمون بمكة والركع السجود وهم المصلون وخص هذبن الركنين لأنهما أشرف اركان الصلاة ففي الآية أمر بتطهير المساجد للمصلين وفي ذلك من اشتراط طهارة المكان مالايخفي

( وقال تبارك اسمه في بيان اشتراط استقبال القبلة )

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُو لَّيَنَكَ قَبِلَةً تَرْضَاهَا فُوَلَّ وَجُهَكَ البقرة المعدة شَطْرَ السَّجِدِ الحَرَامِ وَحَيْمًا كُنْتُم فَوَلُّوا وُجُوهِكُمْ شَطْرَه

﴿ مَا تَفْيده هذه الآية الكرعة ﴾

تفيد هذه الآية الكريمة بيان القبلة التي حول الله اليها نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم وهي الكعبة بمد أن كان يتولى قبلة غيرها وهي بيت المقدس الذي لبث رسول الله حلى الله عليه وسلم يستقبله ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم ألهم أن سيولى الكعبة فكان يدعو الله ان يعجل بما الهمه وينظر الى السما، ويقلب وجهه فيها فأنزل الله عليه ( قد نرى تقلب وحبك في السهاء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المدجد الحرام وحيثًا كمتم فولوا وجوهكم شطره ) أى فى اى مكان وجدتم من بر وبحر وفي اي جهة من جهات الارض شرقاً وغربا وشهالا وجنوبا نولوا وجوهكم شطره اى نحو البيت وجهته وهذا يقضى بايجاب استقبال الكعبة في كل صلاة فرضاكات او نفلا في كل مكان حضرا او سفرا فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستقبل الكعبة وصارت قبلته في الصلاة

### ﴿ ومن الشروط المتقدمة للصلاة ستر العورة ﴾

وذلك لما فيه من تعظم الصلاة وتحقيق أدب المناجاة بين يدي رب العالمين اذ اى شخص عنده ادنى مسكة من العالم برى من اقبح القبائح وافظع المذكرات ان يقف بين يدى مخلوق مثله مكشوف العورة بادي البشرة فكيف برب الارباب خانق الارض والسموات الذى خقه وحوره وفي احسن صورة ركبه فضلا عما في كشف العورة من الاخلال بما تقتضيه الطبيعة البشرية والانسلاخ عن احكام الانساسية فان ستر الدورة هو ذلك الامر الذى امتاز به الانسان عن سائر الحيوانات وهو احسن حالاته والله بسر شرائعه عليم وأما انه فلا ن الشخص اذا لم يقصد فعاله المتلبس به ولم يتوجه به الى شي مخصوص فأى معنى لهذا العمل واى فائدة فيه ولذا جعلت النية شرطاً في الصلاة والله اعلم

## ﴿ صلاة الجمه والجماءة ﴾

اعلم ان لله تعالى على عباده نعما لا تعد ومننا لا يحصيها احد فهن ذلك انه علم ان اهل البلد الواحد يخاجون الى بعضهم احتياج بعض اجزاء الجسم الى البعض الآخر منه لان منهم الغنى والفتير والعالم والجاهل والقرى والضعيف والكل محتاج الى الآخر فيجتمعون في الصلاة لتتحد كاتهم و نتوثوق عرى المودة والحبة فيما بينهم و يتعاونون على ما يجاب لهم الحير و يدفع عنهم الضير و يطاع الغني على شؤن النقير فيتصدق عليه ويحسن اليه ويسترشد الجاهل من العالم في جميع الموره الدينية والدنيوية و بستمين الضعيف بالقوي في قضاء مهامه فلذلك انصرفت العناية التشريعية الى شرع الجاهة والجماعات والترغيب فيها و تعليظ انهى عن تركها فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده لقد هممت ان آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلات فأحرق عليهم بيوتهم )

ثم لما كان في شهود الجاعة حرج للضعيف والسقيم وذي الحاجة اقنضت الحكمة ان يرمض لهم في تركها فمن انواع الحرج ليلة ذات برد ومطر وحاجة يعسر التربص بها كالعشاء اذا حضر فان اننس ربما تنشغل به وتشوف اليه في الصلاة فيضيع المقصود منها ومنها الحوف والمرض. وأوكد هذه الجماعات جماعة الجمعة فانها لا تصح الا في جماعة وذلك ليخطبهم المامهم فيها وببين لهم معالم دينهم ويرشدهم الى ما فيه صلاح حالهم واستقامة احوالهم

وانماكانت الصلاة في هذا اليوم ركعتين ولم تكن اربعا كبقية الايام لان كل صلاة تجمع الاقاصي والاداني فانها شفع واحد لئلا تثقل عليهم وفيهم الضعيف والسقيم وذو الحاجة

وكانت القراءة فيها جهرا ليكون امكن أتدبرهم في القرآن فيعملوا بما فيه ويتعظوا بمواعظه اسورة الية ويقفوا عند حدوده وما سنه من الاحكام والشرائع

( وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته في هذا اليوم فقال )

ياأم الذين آمنوا إذًا نودي للصَّلاةِ من يوم الجمُّعةِ فاسْعَوْا الى ذكر الجمِّة الله وَذَرُوا الْبِيْعَ ذَلَكُمْ خَيْلٌ لَكُمْ إِنْ كَنَّتِم تَعْلَمُونَ ١ ذَاذًا قُضِيَتِ الصَّلَّاةُ فانتشرُوا في الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضَلِ اللهِ وَاذْ كُرُوا اللهُ كَثِيراً لعلكم تفلحون

## ﴿ ماترشد اليه هاتان الآتان الكرعنان ﴾

ترشد هانان الآيتان الكريتان الى الحث على الاهتمام بأمر الصلاة اذا نودى اليها في يوم الجمعة وأذن لها وهـ ذا هو المرادبالسعي في قوله تعالى (فاسموا الى ذكر الله ) أى اقصدوا واهتموا في سيركم الى ذكر الله يعني الصلاة وليس المراد بالسعى المشي السريع لأنه منهي عنه كما ترشد الى تحريم البيع والشراء عند ذلك النداء وهو الاذان الثاني الذي كان يفعل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج فجلس على المنبر مبينا جل شأنه أن تركهما خير من فعلهما فقال ( ذاكم خير لكم أن كنتم تعادون ) أى ترككم البيع والشراء واقبالكم الي الصلاة خير لكم ان كنتم من أهل العلم فأن ذلك لا يخني عليكم أنه خير لكم من مصالح كم الدنيوية

هذا ولما حجر عليهم جل شأنه في التصرف بعد انداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار والتفرق في الارض والابتغاء من نضل الله فذال ( فاذا قضيتالصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ) أي اذا أدّيتم الصلاة وفرغتم منها فانتشروا وتفرقوا في الارض للتجارة فيما تحتاجون اليه في امر مماشكم واطلبوا من فضل الله ورزقه ثم قال جل شأنه ( واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ) أي واذكروه كثيراً بالشكر على ماهداكم اليه من الخير الأخروي والدنبوي وبكل ما يقربكم اليه من الاذكار كالحمد والتسبيح والتمجيد والتكبير والاستغفار ونحو ذلك ولا تقصروا ذكره على الصلاة

#### ﴿ صلاة القدر ﴾

اعلم انالله جلت قدرته لرحمته بعباده ورأفته بهم قد خفف المؤنة عليهم فى اداء الصلاة بقصر بعضها على عدد مخصوص من الركمات في حالة ما اذا كانِ الإنسانِ مسافر الان سوره آية السفر مظنة تحمل آلام شديدة ومشقات عظيمة تقضي بالنقاعد والتساهل فخفف الله عليه وحط عنه من عدد الركمات فيما يعوزه ان محط منه لكثرة ركماته وهو الصلوات الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء أما الثنائية كالصبح والثلاثية كالمغرب فلا قصر فيهما كما وردت بذلك السنة

( وقد بين الله تمالى حكم هذه الصلاة والزمن الذي تكون فبه بقوله )
وَاذَا ضَرَبَمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحُ انْ نَقْصُرُوا مِن الصَّلاَةِ
إِن خَفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُمُ الذينَ كَفَرُوا إِنَّ الكافِرِينَ كانوا لَكُمْ عَدُوا مَبْيناً
فِي ما تفيده هذه الآية الكرعة

تفيد هذه الآية الكريمة بيان حكم الصلاة في السفر وهو انها تقصر مع عدم نفي الحرج والضيق في ذلك اخذاً من قوله تعالى (واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناع أن تقصروا من الصلاة) إي واذا سافرتم في الارض ولا منهوم للشرط في قوله تعالى (ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) اي يغتالوكم ويقتلوكم في الصلاة لانه صلى الله عليه وسلم قصر في السفر مع الامن وتواتر عنه ذلك فسار القصر مع الخوف ثابتاً بالكتاب والقصر مع الامن ثابتا بالسنة و فهوم الشرط لا يقوى على معارضة ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم

وأدنى مدة السفر التي تقصر فيها الصلاة مسيرة ثلاثة ايام بلياليها بسير الابل ومشي الاقدام بالاقاصاد في البر وجرى السفينة والريح معتدلة في البحر ويعتبر في الحبل كون هذه المسافة بالسير الوسط ايضاً

﴿ صلاة الخوف ﴾

هي الصلاة التي تكون وقت اشتباك القتال مع العدو

(وقد بين جل شأنه كيفبهما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من المؤمنين بقوله)

وإِذَا كَنْتَ فَهُمْ فَأَهْتَ لَمُ الصلاّةَ فَلْقُمْ طَائَفَةٌ مَنْهُمْ مَعْكُ وَلِيأْخِدُوا أَسَاحَهُمْ فَا ذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلتأتِ طَائَفَة أُخْرَى لم يصلوا فَلْيُصلوا أَمْ وَلَيْ مَا فَا فَلَا مَا فَا فَا خَرَى لم يصلوا فَلْيُصلوا أَمْ مَاكُ وَليَأْخُذُوا حَذْرَهُمْ وَأَسْلَحَهُمْ وَدَّ الذين كَفَرُوا لو تغفلون فَلْيُصلوا مَعَكَ وَليَأْخُذُوا حَذْرَهُمْ وَأَسْلَحَهُمْ وَدَّ الذين كَفَرُوا لو تغفلون

النساء ا

النساد ١٠١

عَنْ أَسْلَحْتَكُمْ وَأَمْتُعَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيكُمْ مَيلةً وَاحْدَةً وَلا جُنّاحَ عَلَيكُمْ إِنْ السورة آية كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ وَرَضَي أَنْ تَضِعُوا أَسْلَحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُم إنَّ الله أعدَّ للكافرين عَذا بَأَ مُرِينًا

#### ﴿ الغرض من هذه الآية الكرعة ويان معناها ﴾

الغرض منها تعليم الله نبية صلى الله علبه وسلم ومن بعده من الاعمة اذ هم نواب عنه قوامون بما كان يقوم به صلاة الخوف فيين أنه أذا كان فيهم والحرب قائمة وجاء وقت الصلاة واراد ان يصلي بهم قدم الجبش الى قسمين قدم يكون معه فيصلي بهم مع اصطحابهم لما معهم من الاساحة لبـكون ذلك اقطع لرجاء العدو من الغرة بهم وامـكان الفرصة نيم، فاذا أنم معهم ركعة انصرفوا ليقفوا امام المدير بدل الطائفة الاخرى اى الفسم الثاني الذي هو امام العدو ايأنوا فيصلو مع الامام الركعة الثانية مع كال تيقظهم وتمام احترازهم باخذهم اسلح بهمعهم لان العدو يود لو يذال منهم غرة فيحمل عليهم حملة واحدة تكون فيها البلية الكبرى عليهم وجحل ذلك اذالم يثقل عليهم حملها ويصعب عليهم استصحابها بسبب مرض او مطر فاذا ثقل ذلك عليهم فقد رخص الشارع في عدم حمامها واخذها وهو قوله تعالى ( ولا جناح عليكم ان كان بكم اذي من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ) وقد اشار الله سبحانه وتعالى الى علة الامر باخذ الحذر بقوله ( أن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ) أي أن الله أعد لهم عذاب المغلوبية لكم ونصر ألكم عليهم فاهتموا باموركم ولا تهملوا مباشرة الاسلباب كي يعذبهم الله بايديكم وما اخذ من ظاهر الآية الكريمة هو احد الكيفيات التي وردت السنة المطهرة بها وهناك كيفيات اخرى وصفات متعددة وكلها صحيحة مجزئة من فعل واحدة منها فقد فعل ما امر به اعرضنا عن ذكرها لبيانها في الاصل ولاغناء ما هنا عنها

#### ﴿ صلاة الحنازة ﴾

قد فرضت الثمريعة الاسلامية فرض كفاية وهو ما اذا قام به البعض سقط عن الباقين أن يصلى على من مات من المسلمين صلاة مخصوصة ليست بذات ركوع ولا سجود تسمى صلاة الجنازة

وصفتها أن يقوم الأمام ( أن كان ) بحيث يكون الميت بينه وبين القبلة ويصف الناس خلفه ويكبر أربع تكبيرات يدعو فيها للميت ثم يسلم ومن السنة قراءة ناتحة الكتاب لانها خير الأدعية واجمعها والمنفر دكالأمام في ذلك

#### ﴿ صلاة العيدين ﴾

هي واجبة لقوله تعالى ( فصل لربك وأنحر ) اذ الراد بالصلاة المأدور بها صلاة المعيد على احد المعيد والقوله تعالى ( وانتكبروا الله على ما هداكم ) اذ المراد بالتكبير صلاة العيد على احد النا ويلات فى دلك والامر للوجوب

وهي ركعتان يفتتحهما المصلي بتكبيرة الاحرام ثم يكبر بعدءا ثلاثًا يرفع بديه فى كل مرة ثم يقر فاتح به الكتاب وسورة جهرا ثم يكبر تكبيرة بركع بها ثم بسجد ثم يقرأ الفاحة وسورة ثم يكبر ثلاثا كذلك ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يسجد وينشهد وبسلم

النوع الناني من انواع العبادات

# الصوم

عرفه الفقهاء بانه الامساك عن الاكل والشرب وملامسة الرجل امرأته وكل مفطر من الفجر الى الغروب بنية خالصة لدّعز وجل

واعلم ان هذا الامساك ليسامرا مقصودا لذاته واعا القصود اثره وهو كف انفس عن الاسترسال في شهواتها التي زبنها الله لها وامرها معذلك عجاهدتها عا منحها من سلاح الصبر والتقوي بعداق قوله تعالى ( زين لناس حب الشهوات من انساء والنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحيل المسوّمة والانهام والحرث ذلك بتاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب) ولا يتحقق ذلك الاثر الا بكم الاسان عن الهذيان والفحش والغيبة والنميمة والكذب والمراء والحصومة والزامه السكوت او شغله بذكر الله تعالى و الاوة القرآن . وكف السمع عن الاصغاء الى كل مكروه الان ما حرم قوله حرم االاصغاء اليه ولذا يقول الله تعالى ( وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعهم آيات الله يكفر بها ويستهزأ والذا يقول الله تعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثابم ) . وكف البصر عن النظر الى كل ما يذم و يكره و الى كل ما يشغل القلب عن ذكر الله تعالى ولذا يقول صلى النه عايم وسلم ( النظر الى كل ما يذم و الى كل ما يشعل القلب عن ذكر الله تعالى ولذا يقول صلى الله عايم و وجل ايمانا يجد حلاوته في تله) . وكف بقية الحوارح من اليد والرجل وغيرهما عن الاثم وارتكاب الحرمات

والى ان المقصود من الصوم ماذكر لامجرد منع النبس عن الاكل والشرب والوقاع وغيرها من المفطرات يشير الله تعالى بقوله (يانيها الذين آمنوا كتب عليكم

آية سوره

الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } أي تجعلون بينكم وبين جميع المعاصى والشهوات والمنكرات بسبب الصوم وقاية ولعل سر ذلك والله اعلم ان الصائم قد ترك لله تعالى الذ الاشياء اليه واحبها لديه مع كونه في اشد الأماكن خفية وبعده عن أعين الرائين وعلمه بأنه جل شأنه مطلع عليه لا يخفي عليه شيء من أموره خفي أو ظهر فاذا حدثته نفسه بتعاطي شيء من فضول الطعام أو الشراب راقب ان عليه رقباً مهيما أقريباً يعلم ما توسوس به نفه و يخفيه صدره و يبصر ديب النمل في الليلة الظاماء ويسمع الهمس وما يحدث به في البيوت المعلقة ابوابها فعند ذك يخشع قلبه وتستكين جوارحه و تمثل عظمة الله نعالى في قابه خصوصا وان هذه المشتهيات عر عليه في أغلب آو تتهوكا على عليه تجدد المرافية بالكيفية المقدمة فإذا داوم على مراقبة الله جل شأنه بهذه الكيفية عول شهر رمضان ثلاثين يوماً وهو زمن ليس بانقليل تربت فيه ملك المراقبة فلا يصدر منه قبيح ولايقع منه منكر وكان همه في ان لا براد الله حيث نهاه وبذلك تنكف الفس والسم والبصر واليد والرجل وسائر الجوارح التي تتوقع منها الخطيئة عرب الخالفة والمعصية وأي عبادة يكون هذا بعض نتائجها وفوائدها ولانكون من اشرف المعادات واكماها

ولذا يوصف صاحبها بأحسن الاحلاق وأجملها واكالها \_ من الامنة حيث تجد الصائم وهو في خلوانه واحتجابه عن أعين الناس شديد الحرص على حفظ ماأو عن عليه من هذه العبادة السرية التي ليس فيها عمل يشاهد \_ ومن المروء تحيث تجد الصائم وهو في أشد الامكنة خفية وابده عن الحلق رؤية يحافظ على هده العبادة السرية ومن كان كذلك فلاشك انه كامل المروءة عالي الحمة لان المروءة ليست شيئاً سوى المحافظة على الاحوال التي تكون بها انفس على أفض حالة واكملها — ومن العفة التي هي اخص صفات الكال الانسان وذلك بضبط الصائم نفسه عن رئياتها الشهوانية ولذائذها الدنية \_ ومن الشجاعة التي هي عاد الفضائل ودلك بجهاد العائم نفسه وشهوانه ذلك الحباد الذي ساه رسول المة صلى الله على وسلم جهادا اكبر حيث قال (رجعنا من الحباد الاكبر) يريد حياد النفس بكفها عن كل ماتشتهيه ومنعها عما بتنفيه الي غيرذاك من الاخلاف الحجاد الاكبر) يريد حياد النفس بكفها عن كل ماتشتهيه ومنعها عما بتنفيه الي غيرذاك من الاخلاف الحجاد الاكبر على على المناقبة والصفات الحميدة التي ننشأ من المراقبة لجانب الحق جل وعلا من الاخلاف المجانة فيرق قلبه اليه ويعطف التصدق عليه فينال ذلك ماعند الله من حدن الحزاء والصوم غير ماذكر من الفوائد اعرضا عنه خرف الاطالة ومن اراد ازيادة فعليه والصو واللة الموفق

سوره آية

( ولما اشتمل عليه الصوم من القوائد والمافع وما بكسبه من الاخلاق الفاضلة والصفات الكاملة شرعه الله تعالى و بين احكامه بقوله )

١٨٢ القره

يَا أَيَّا الذِّينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيكُمُ الصَّيَّامُ كَا كُتُبَ عَلَى الذِّينَ مِنْ قَبِلَكُمُ لَعَلَّكُمْ لَتَقُون ١٨٣ أَيَامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعَدّة منْ أَيَّام أُخَرَ وَعَلَى الذِّين يَطيقُونَه فَدْيَة طَمَامُ مسكين فَمَنْ تَطَوَّعَ خيراً فَهُو خَيْر لهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ إِن كُنْمُ تَعْلَمُونَ ١٨٤ شَيْرُ رَمَضَا لَ الذي أَنْزِل فيهِ الْقُرْآنُ هُدِّي للنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الهُدِّي وَالْفُرْ قَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَازَمَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَمَدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَر يُريدُ اللهُ بَكُمُ الْيُسْرِ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرِ وَالْكُمَّلُوا العدَّة وَلَلْكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَـدَاكم وَأَعَلَكُمْ لَشَكُرُ وَن ١٨٠ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرَبِكُ أَحِيبُ دَعُوتَهُ الدَّاع إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِسِبُوا لِي وَايُونُمنُوا بِيلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٦ أَحلَّ لَكم لِيَالَةُ الصِّيامِ الرَّفَتُ الى نِسَاءُكُمْ هُنَّ لِبَاسْ الكُمْ وَأَنْتِم نِبَاسَ لَمُنَّ عَلَم الم أَنكُمْ كُنْتُم يَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشْرُوهُ نَ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكَانُوا وَاشْرَ بُوا حَتِي يَتَّبِينَ الكُمُ لَخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخَيْط الاسود من الفَجْر ثمَّ أَتُّوا الصّيام إلى اللَّيْل وَلا تُباشَرُوهُنَّ وَأَنتمُ عَاكَنُونَ فِي السَّاجِدِ تَلْكَ حُدُودُ الله فلا تَقْرُ بُوهَا كَذَ لِكَ يُبِينُ اللهُ آبَاتِهِ للنَّاس العليم يتقون

# ﴿ معنى هذه الآيات الكريمة وبيان ما اشتملت عليه من الاحكام ﴾

ان الله سبحانه و تعالى قد فرض علينا الصيام وأودع فيه من الاسرار والفوائد والمنافع مابه يكبح الانسان نفسه عن الاسترسال في شهوانها المفضية به الى الدمار والهلاك عا تجر اليه من المعاصي والمذكرات لانها وسيلة اليها والى ذلك الاشارة بقوله تعالى (لعلكم تنقون) اي تجعلون بنكم و بين المعاصى والنبائح وتاية وحصنا بالصيام الذي كتبته وفرضته عليكم فان الصيام يقلل الشهوة و بكسر سورتها لما فيه من اضعاف الفوة الده وية واذلال

سورة آية

النفس وهما منشا الشهوة والمحركان لها كما قال عليه الصلاة والسلام (يا معشر الشاب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطح فعليه الصوم فانه له وجاء) ولانه قد تقدم أن الصائم بمراقبته جانب الله سبحانه ونعالى حتى في خلواته وجميع اعماله بل في كل حركاته وسكناته نتمثل عظمة الله تعالى في قلبه وبعظم خوفه منه فيحجم عن القبيح ويبتعد عن المنكر وترتدع نفسه عن الشهوات وتقاع عما كانت تصرعليه من المنكرات وبرقب لله امرا فيمتثله أو نهيا فيجتنبه

وقد بين جل شأنه ان الصوم لمكانته في الدين وعلو درجته بما اشتمل عليه من تركية النفس وطهارتها وكسر الشهوة وايقافها عند حد الاعتدال لم يجله خاصا بهذه الامه المحمدية بل كانت مشروعيته عامة لهذه الامة وسائر الامم من قبلها واليه الاشارة بقوله المحمدية بل كانت مشروعيته عامة لهذه الامة وسائر الامم من قبلها واليه الاشارة بقوله (كما كتب على الذين من قبلكم) اى ليكون لكم فيهم اسوة وانتجتهدوا في ادائه اكمل ثما كان يفعله اولئك . ولرحمنه بخلقه ورأفته بهم لم يجله جميع ايام العمر لئلا يشق على النفوس فنضعف عن حمله وأدائه بل جماله في كل سنة اياما معدوات اي قلائل وهي شهر رمضان علي ماسيأتي بيانه ولم يقف جل شأنه عند هذا الحد من الرأفه والرحمة بل تعطف وجعله قاصرا على من كان مقيماً في بلده صحيحا في بدنه اما من كان مربضا مرضا يضره منه الصوم ويعسر عليه فيه أو مسافراً سفراً يجيز له قصر الصلاة فرخص لا الفطر في كانا الحاليين وعوضه بدل ذلك أن يصوم عدة ايام المرض أو السفر من ايام أخر وهي التي يكون فيها صحيحا مقيما وهذا هو الذي افاده الله تعالى بقوله ( فن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر )

بقي حكم الذين يحتملون الصوم مع المشفة الزائدة كالفلاحين والمزارعين وارباب الاعمال الشاقة فمثل هؤلاء يفطرون ويطعم الواحد منهم مسكنا قدر ما بأكله في اليوم عن كل يوم ومن أطعم اكثر من ذلك فهو خير له وهذا ما فاده الله تعالى بقوله (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له ) أي وعلى الذين يحتملونه بمشقة زائدة ان يفطروا ويتصدق كل واحد منهم بفدية وهي طعام مسكين ومن تصدق بأكثر من ذلك بأن اطعم اثنين أو ثلاثه أو اكثر فهو خير له و تفسير الاطاقة بهذا المعنى هو ما يقتضيه في الله قاسير الاطاقة بهذا المعنى هو ما يقتضيه في النهة

فقد تبين أن الصائم له ثلاث حالات الاولى أن يكون صحيحا مقيما وهدا يجب عليه الصوم لامحالة الثانية أن يكون مريضاً أومسافرا وهذا يفطر وعليه بدل ما افطره من أيام رمضان عدة من أيام أخر في غيره الثانثة ان يحتمل الصوم بمشقة وهذا مخير بين أن بفطر ويطمم عن كل يوم مسكينا أو يصوم وهو أفضل لقوله جل شأنه ( وأن تصوموا خبر لكم أن كنتم تعلمون )

وبعد ان بين جل شأنه انه فرض علينا الصيام وانه ايام معدودا اخذ بيين نلك الايام المعدودات فال هي (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى الناس وبينات من الهدى والفرقان) وفي وصف الشهر بأنه الذي انزل فيه القرآن لهداية الناس وارشادهم الي امر دينهم و دنياهم و جميع مصالمهم تنويه بما لهذا الشهر من الافضلية و كال المزية وبيان لحكمة تخصيصه بالصيام ثم كر بعد ذاك راجعاً الى بيان بقية احكام الصوم فقال ( فن شهد منكم الشهر فليصمه ) أي فمن شاهد منكم الشهر و نظره فليصمه و ولما كان عموم ذلك يسئلزم ان المريض والمسائر كايم ما يصوم لانهما ممن شاهد الشهر و نظره مع سبق النرخيص لهما بالفطر بين حل شأنه ان ذاك الحكم غير شامل لهما بقوله ( ومن كان مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر ) وعليه فلا تكرار بين هذا وما سبق وانما رخص لهما لار في فعدة من ايام اخر ) وعليه فلا تكرار بين هذا وما سبق وانما رخص لهما لار يو الله بكم طومهما في حالة المرض أو السفر مشقة وعسرا والله لايريدهما بناكما قال (يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسم )

وقد اشار جل شأنه الى عاة وجوب الصوم عند مشاهدة الشهر والترخيص للمريض والمسافر بالفطر والقضاء في وقت آخر وارادة التبسير والتسهيل بقوله ( ولتكملوا العدة ولنكبروا الله على ماهداكم ولعلكم تشكرون) أي اوجب الصوم عليكم لتكملوا عدة الشهر ورخس لكم في المرض والسنمر بالفطر لتكبروه وتعظموه و تثنوا عليه بسبب هدايته اياكم ببيان احكام دينكم وارادته بكم اليسر والتسهيل لعلكم تشكرون نعمته عليكم

ولما أمر جل شأنه بصوم الشهر و راعاء تكميل عدد، اداء وقضاء وحث على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بقوله { واذا سألك عبادي عني فانى قرب أجيب دعوة الداعاذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون > الدال على اله تمالى خبير باحوالهم سميع لا فوالهم مجيب دعاء هم مجاز لهم على اتمالهم تأكيداً للصوم وحثا عليه او المراد بالدعاء العبادة وباجابته قبوله فكانه جل شأنه يقول واذا عبدوني على النجو المتقدم وامتثلوا أمرى واجابوا دعوتي لهم فاني اقبل عبادتهم وعليه فيكون ذكر الآية وسط احكام الصوم بينا ظاهرا والله اعلم ثم رجع الى بيان بقية احكام الصوم فقال (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله الكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفاعتكم ف لآن بأشروهن وابتغواما كتب الله لكم وكاوا واشر بواحتي يتبين لكم الخيط الابيض من الحيط الاسود من الفجر ثم اثه والصيام الى الليل ) فبين ان الصائم بعد الافطار له ان يأكل و بشرب و يرفث أي يلامس اهه و قد كان المسلمون في بدء الاسلام يختاون انفسهم اي ينقصون من لذا نذها وشهواتها بترك الاكل والثمرب والملامة فتاب الله عليم على معني أنه عفا عنهم و رخص لهم ذك وأباحه لهم حتي يظهر الحيط الابيض

من الخيط الاسود من الفجر من الليل فان ظهر ذلك الحيط امتنع عن كل شيء وابتدأ سورة آية في الصيام ولا نزال كذلك الى دخول الايل بغروب الشمس فان غربت حل له ما كان قد حرم عليه وهكذا

> وبعد ان اتمالله احكام الصوم بين انا حكم الاعتكاف فى الماجد واز ملامسة الرجل لامِرآنه فيه سواء كان في الليل او في النهار تبطله فقال ( ولا تساشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك ) اى الاحكام التي ذكرت (حدود الله) حدها لعباده ليقفوا عندها ( فلا تقر بوها ) فضلا عن أن تتعدوها (كذلك ) أي مثل هذا التبيين الواقع في احكام الصوم ( يبين الله آياته ) الدالة على سائر الاحكام التي شرعها الله ( للناش لعلهم ينقون ) مخالفة اوامره ونواهيه والله اعلم

#### فضل الصوم

اعلم أن الصوم لمكانته في الدين ونفعه في السلمين بما اشتمل عليه من البار اليانعة والفوائد النافعة مما علمت بعضه قد رغب فيه الشارع وبالغ في الحث عليه وأكثر من الوسائل التي توصل اليه غن ذلك ان جعله كفارة لكثير من الذنوب فقال في كفارة القال ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة الياهله الا أن يصدقوا فانكان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فنحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وينهم ميثاق فدية مسلمة الي اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين منتابعين توبة من الله وكان الله علم حكم )

وقال في كفارة الايمان لا يو اخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ماتطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم أذا حلمتم وأحفظوا أعانكم كذلك يبين االله لكم آياته لعلكم تشكرون)

وقال في كيفارة الظهار ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ننحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذاـ كم توعظون به والله عما تعملون خبير فمن لم يجد فعيام شهرين متتابعين من قبل أن يهاسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً ذلك لتو منوا باالله ورسوله)

#### النوع الثالث من أواع العبادات

# النكاة

اغم ان مطمع جميع الشرائع الالهية بما تسنه من الاحكام والشرائع انما هو تهذيب النفس بمحو الرذائل والاخلاق الرديئة عنها وجلب الفضائل والاخلاق الجميلة اليهاوزوال مابها من الاعتلال ووقوفها عند حد الاعتدال لان النفوس اذا وقفت عند حد الاعتدال ووصلت من الاشراروذوى وصلت من التهذيب الى درجة الكيال تذلات الطباع وأمن التعدى من الاشراروذوى الاطباع وتألفت القلوب وأمنت السبل ونمت التجارات وتحسنت الاحوال لذلك ترى الله جلت قدرته تارة ينيط الفلاح بزكاة النفس وطهارتها والحيمة والحذلان بمتابعتها في اهوائها فيقول (قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها) واخرى مجعل الجنة مأ وى لمن اخذها فيقول ( ولما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فن الجنة هي الماقى) الدنية فقول ( واما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فن الجنة هي الماقى) الذي لا يعادله شيء عندها بمصداق قوله تعالى ( وتحبون المال حباً جماً ) اى كثيراً جاء الشارع الحكيم الحبير بامراض انفوس وعلاجها ( بالزكاة ) ليطهر بها النفوس ويزيل ما الشارع الحكيم الحبير بامراض انفوس وعلاجها ( بالزكاة ) ليطهر بها النفوس ويزيل ما الشارع الحكيم الحبير بامراض انفوس وعلاجها ( بالزكاة ) ليطهر بها النفوس ويزيل ما ومن يوق شع نفسه فاولئك هم المفلحون )

ولذافع ما به عمار الكون و نظام الهيئة الاجهاعية وذلك لان الله جلت قدرته لم يخلق جميع الحلق متساوين لحكمة عجيبة وسرغريب بل خلق منهم القوى والضعيف والغني والفقير والحكل تطالبه الحياة بضرورياتها ولوازمها فيضطر الفقير القوى ادالم يكن صرف للزكاة ان يأخذ جميع حاجاته من الضعيف الغني او القوى الغني بالسؤال ان امكن والا قائل المطلوب منه فيقتل او يقتل فلا يتم مع ذلك بقاء العالم ولا يحفظ نظام الكون ولذاترى الفوضويين منتشرين في جميع انحاء العالم وخصوصاً اوروبا وامريكا بقتلون الوكهم ويذبحون اغنياءهم ولا سبب لذلك الا عدم وجود صارف للزكاة في تلك البلاد في ستغنون عما هم ومن فوائدها ايضاً أنها داعية الشفقة والرحمة بالفقراء والمساكن والضعفاء المعوزين بسد عوزهم وتنفيس كربتهم وقضاء دينهم وادخال السرور عليهم الذي هو افضل بسد عوزهم وتنفيس كربتهم وقضاء دينهم وادخال السرور عليهم الذي هو افضل

الاعمال بمصداق قوله صلى الله عليه وسلم عند ماسئل اى الناس احب اليك قال أنفع الناس أسوره آية للناس قيل يارسول الله فاى الاعمال أفضل قال ادخال السرور على المؤمن قيل وماسرور المؤمن قال اشباع جوعته وتنفيس كربته وقضاء دينه الحديث

> ومنها أن الله سبحانه وتعالى أراد بفائق حكمته وعظم قدرته أنجمع العام الاسلامي اجمع ويربط قلوب المسامين كلهم بعضها ببعض ويكون الكل كمائل واحدة والاغنياء منهم بمثابة رؤس لذلك العائلة فيحسنون على فنيرهم ويوسعون على المضيق عليه منهم حتى يكفوهم تكففهم الناس ويمنعوهم منذل السوال وارشدهم كف يجتمون ويحدون ويتعاونون وستاً لفون حتى بذلك يجنون ثمر الحياة الدنيا فشرع لهم الزكاة ليكون من نتائجها الحسنة هذا الارتباط والآنحاد والنعاون والزكاة غير ماذكر من الفوائد والمنافع ماستاني الآيات القرآنية على بعض منها كما سيتبين لك والله ولى التوفيق

﴾ قال الله تعالى حثا على الزكاة وبيانا لبعض ما بترتب عليها من الفوائد والمنافع ﴾ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ ثُرِيْدُونَ وَجَهُ اللهُ فَأُولِئِكُ هُمُ الْمُضْعَفُون

﴿ بيان معنى هذه الآية الكرعة والغرض المقصود منها ﴾

الغرض متها ان ما مخرجه المزكى من ماله ويعطيه لمستحقيه من الفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين ويقصد بذلك وجه الله تعالى شكرا على ما خوله من نعمه الوافرة سيجزيه الله سبحانه وتعالي عليه الجزاء الاوفي ويضاعف له ثوابه وماله ببركة الزكاة وذلك لان من عرف حق الله تعالى في ماله واخرجه ابتغاء مرضاته وامتثالًا لما أمر به وصرفه في مصارفه الشرعية التي بينها له الشرع فقد شكر الله جل شأنه علىما منحه من كرامته وخوله المزيد من نعمته ومن شكر الله زاده وجعل التقوى زاده بمصداق ( ولئن شكرتم لازېدنكم ) وهذه الضاعفة في الثواب والمال ببركة الزكاة هي المشار لها بقوله تعالى في آخر هذه الآية المكريمة ( فاولئك هم المضعفون )

﴿ وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي بِيانَ أَنَ الزِّكَاءَ مِنِ الْاسِبَابِ المَفْضِيةِ إلى رَحْمَةُ اللَّهُ تَمَالَى وأنها من اخصاوصاف المؤمنين ﴿

وَالمؤمِنُون وَالمؤمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أُولياء بَعْض يأْمُرُونَ بالمُعْرُوف وَيَنْهَوْنَ اتوبة ٧٧ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيؤتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولِئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَزِيزٌ مُحَكِيمٍ

الروم المه

### ﴿ مَا تُرشد الله هذ الآية الكرعة ﴾

ترشد هذه الاية الكريمة الى بيان حال المؤمنين والمؤمنات بانهم هم الذين يتولى بعضهم بعضاً اي يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الحديث الصحيح ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه) وأنهم هم الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم الذين يقيمون الصلاة اى بؤدونها كاملة ويؤتون الزكاة اى يحسنون الى خلقه ويطيعون الله ورسوله فيما امر وبتركون ما عنه زجر وان من يكون كذلك فهو جدير بان يغمره الله برحمته ويمنحه المزيد من نعمته ولذا يقول حل شأنه (أولئك)اى من اتصف بهذه الصفات (سيرحمهم الله)

وانما استحقوا الرحمة لاتصافهم بهذه الاوصاف لانهم اذا تولى بعضهم بعضاً وتناصروا وتعاضدوا اتحدت قلوبهم واجتمعت كاتهم وسعى البعض البعض في جلب الحير ومنع الشر والضير ولا جرم ان ذلك جالب للرحمة مستتبع النحمة ولانهم لو امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر عم الصلاح العامة والحاصة فتأمن السبل وتنمو التجارات ويؤمن النعدى من الاشرار وذوى الاطهاع فتعمر البلاد وترتاح العباد ولانهم لو اقاموا الصلاة وادوها في اوقاتها مع الحشوع وانتعظم والحياء والمذلة والانكسار لتمرنت نفوسهم على مراقبة الله تعالى في اغلب آوتهم وانتموا عن الفحشاء والذكر ولانهم لو آنوا الزكاة وقهروا النفس باخراج احبالاشياء اليهاوهو المال وآثروا رضا الله تعالى على ما تشهيه نفوسهم وصرفوها في مصارفها التي حددها الشرع رضي الفقير وأمن الغني على ماله ونفسه فتقوى جامعهم وتناكد محتهم وتكمل سعادتهم ولانهم لو اطاعوا الله ورسوله وامثلوا كل ما نهاهم عنه فازوا بما اعده لهم في الآخرة من النعيم المقيم — ولا جرم ان واجنبوا كل ما نهاهم عنه فازوا بما اعده لهم في الآخرة من النعيم المقيم — ولا حرم ان الاتصاف بكل هذه الاوصاف مع ما بترتب عليها من الثمار اليانعة والفوائد النافعة حالب الاتصاف بكل هذه الاوصاف مع ما بترتب عليها من الثمار اليانعة والفوائد النافعة جالب العرصة مستتبع للنعمة



﴿ قال الله تعالى في بيان ذلك ﴾

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنعِهَا هِي وَإِنْ تُخفُوها وَتَوْتُوها الفُقراء فَهُو خَبْر لَـكُمْ وَيكُفِّرُ عَنكُم مَن سَيثاً تَكُمْ وَاللهُ عَا تَعْملُونَ خَبِير

القره ۲۷۰

اسورة آية

#### ﴿ مَا تَشْيِرِ اللهِ هَذَهُ الآية الكريَّة ﴾

تشير الى بييان فضل الزكاه والصدةات وانها حسة على كل حال سواء اظهرها فاعلها او اخفاها الا ان الاسرار بها وفعلها فى خفية افضل مراطهارها لانه ابعدمن الرياء الا ان يترتب على الاظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون الحل من هذه الحيثية والي ان الاسرار افضل يشير الله تعالي بقوله ( وان تحفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) اى من ايتائها للففراء مع الاظهار وبعد ان اشار جل شانه الى بيان فضل الزكاة ولا سيما اذا كانت سرا وانه يحصل لفاعلها الخير بما يعطاه من رنع الدرجات بين انها تكفر السيئات فقال ( ويكفر عنكم من سيئاتكم ) اى بدل الصدقات وقوله تعالى الها تعلمون خبير ) اى لا يخي عليه هنه شيء فيه ترغيب فى الاسرار واله اعلم وقد ورد في هذا الباب احاديث كثيرة سناتي على بعض منها لما فيه من زيادة بيان فضلها قال صلى الله عليه وسلم ( ان الصدقة لتطفيء غضب الرب ) وقال عليه الصلاة والسلام ( ان الصدقة لتطفيء الخطيئة كما يطفيء الماء القدر كفاية والله ولى التوفيق والسلام ( ان الصدقة لتطفيء علم البدا ) وفي هذا القدر كفاية والله ولى التوفيق

#### ﴿ جزاء مانع الزكاة ﴾

(قال الله تعالى في بيان ذلك)

# ﴿ مَا تَفْيده هَانَانَ الآيتَانَ الكريمَانَ ﴾

تفيد هاتان الآيتان الكريمتان بيان مااعده الله تعالى من أليم العذاب وشديد العقاب للذين بكنزون الذهب والنضة ولا ينفقونها في سبيل الله بات لا يخرجوا زكاتها ولبيان وحه العبرة وافادة شدة النكير والانذار بين جل شأنه ان هذا العذاب الاليم الما هو بنفس هدده الاموال التي ادخروها ومنعوا حق الله فيها فقال (يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم) ولبان انسبب هذا البلاء العظيم والعذاب الاليم إنما هي نفس الانسان حيث سولت له البخل وحسنت له الاكتناز والادخار أشار

النوبة ٥٣

الله تعالى بقوله (هذا ماكنزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون) اى هذا الذى تكوون به هو ماكنزتموه لاجل منفعة انفسكم بتسويلها اكم المنفعة فكان عين مضرتها وسبب تعذيبها

# ﴿ أُواعِ الزَّكَاةَ ﴾

هى زكاة النقد سواء كان ذهبا او فضة وزكاة عروض التجارة وزكاة المواشى وزكاة الزرع وزكاة الركاز

( وقد أشار الله تعالي الى وجوب الزكاة في جميع هذه الانواع بقوله )

يا أيها الذين آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيّباتِ مِا كَسَبْمِ وَمِمّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلاَ تَبَمَّمُوا الْحَبِيْثَ مَنْهُ لَنُفْقُونَ وَلَسَمْ بِآخِذِيه إِلاّ أَنْتُغْمِضُوا فيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَني تَحميد

# ﴿ معنى الآية الكريمة وبيان وجه أخذ هذه الانواع منها ﴾

يقول الله تعالى (يا الها الذين آمنوا انفقوا) اي اخرجوا الزكاة ( من طيبات ما ماكسبتم ) سواء كان نقدا او عروض تجارة او ماشية ( ومما اخرجنا لكم من الارض) سواء كان حبا او تمرأ او ركازا

وفد ببنت السنة مقدار ما نخرج من كل نوع فينت ان ما نخرج من النقد سواء كان ذها او فضة راء العشر ففي مائتي درهم خسة درائم وفي عشرين دينارا نصف دينار وما زاد من كل منهما فبحسابه . وبينت ان ما نخرج في عروض التجارة اذا بلغت قيمها من الذهب او الفضة نصابا ربع العشر أيضاً والتقويم يكون بما اشتريت به اذا كان الثمن من النقود لانه افرب لمعرفة المالية لان الظاهر لن تشترى بقيمها وبالغالب من النقود اذا كان الثمن من غير النقود . وبينت ان ما يخرج من المواشي ان كانت ابلا شاة في كل خس الى خس وعشرين ففيها بنت لبون وهي التي دخلت في السنة الثانية — الى ست ورابعين ففيها بنت لبون وهي التي دخلت في السنة الثانية — الى ست واربعين ففيها حقة وهي التي دخلت في السنة الخامسة — الى ستوسعين ففيها بنتا لبون — الى احدى و تعين ففيها حقتان — الى مائة وعشرين ثم تستأنف الفريضة بعد المائة والعشرين فيكون في كل خس شاة الى مائة وعشرين أي بعد المائة والعشرين ففيها بات محاض مع الحقتين اي ففيها مائة وخسين ففيها ثلاث حقاق واربعين حقتان و بات مخاض ثم اذا زادت خسا بأن بلغت مائة و خسين ففيها ثلاث حقاق واربعين حقتان و بنت مخاض ثم اذا زادت خسا بأن بلغت مائة و خسين ففيها ثلاث حقاق واربعين حقتان و بنت مخاض ثم اذا زادت خسا بأن بلغت مائة و خسين ففيها ثلاث حقاق واربعين حقتان و بنت مخاض ثم اذا زادت خسا بأن بلغت مائة و خسين ففيها ثلاث حقاق

سوره آية

البقرة ٢٦٦

ثم تستأنف الفريضة فيكون في كل خمس شاة الى مائة و خمس وسبعين فيكون فها ثلاث اسورة | آية حقاق وبنت مخاض الى مائة وست وثمانين نفيها ثلاث حقاق وبنت لبون الىست ونسعين ففيها اربع مقاق الى مائتين ثم تستأنف الفريضة داءاكا استؤنفت في هذه الخسين التي بعد المائة وان كانت بقرا ففي كل ثلاثين تبيع ذو سنة أو تبيعة وفي كل اربعين مسن ذو سننين او مسنة وفيها زاد فيحسابه والجاموس مثل البتر

> وان كانت غنما ففي الاربعين شأة الى مائة واحدى ومشر سنفيهاشانان الى مائنين وواحدة ففيها ثلاث شياه الى اربعائة ففيها اربع شياه ثم في كل ما ة شاةو المعز كالضان وليس فما عدا هذه الاصناف الثلاثة من الحيوانات كالحيل والبغال والحمير زكاة

> وا. ا زكاة الزرع فبينت السنة ان كل ما تخرجه الارض بلا سقى اوسقى بالسيح او بالمطر ففيه العشر وكلما يخرج بالآلات كالدلاء ونحوها ففيه نصف العشر ولا زكاة في هو تابع للارض كالنخل والاشجار لأنه بمنزلة جزء الارض بدليل تبعيته لها في البيع عند عدم شرط

> أما الركاز فقــد بينت السنة ان فيه الخمس فقد قال عايه الصلاة والسلام في الركاز الحمس قيل وما الركاز يارسول الله قال الذهب الذي خلقه الله تعالى في الارض يوم خلقت

# ﴿ بيان من تصرف لهم الزكاة ﴾

تصرف الزكاء لثمانية أصناف من الناسوهم المذكورون في قوله تعالى ( أنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة ةلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) اى أنما يستحق الزكاة من اصناف الحلق هؤلا المانية وهم الفقراء الذين علكون شيأ قليلا والمساكبن وهم الذين لاعلكون شيأ اصلا والعاملون على الزكاة وهم الذين يبعثهم الامام او نائبه لجبايتها وتحصيلها والمؤلفة قلوبهم على الاسلام وهم الذين يرغبون للدخول في الاسلام والمسكاتبون وهم الذين يكاتبهم سيدهم على أن يدفعوا له مالا معلوما في اقساط متعددة حتى أذا وفوه عتقوا وهم الذين اشار لهم الله تعالى بقوله ( وفي الرقاب ) والغارمونوهم الذين علهم دين فيعاون منها بشرط أن بكون هذا الدين استقرض في طاعة أو مباح فان استقرض في معصية كالخمر والاسراف فلا يعطون منها شيأ مالم يتوبوا والغزاة وهم المقصر دون من توله تعالى (وفي سبيل الله ) فيصرف لهم شيء من الزكاة ولو كانوا اغنياء اعانة لهم و تنشيطا الهم على الغزو وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع عن مانه فيعطى منها بقدر الحاجة

هي نصف صاع من بر او دقيق او زيب او صاع من تمر او شعير وهو ثمانية ارطال وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة له (أدّوا عن كل حر وعبد صغير أو كبر نصف صاع من بر أو صاعا من تمر او صاعا من شعير) والربع المصرى يكفى عن ثلاثة الفس و لخرجها من ملك نصابا من أى مال كان عن نفسه واولاده الصغار وعبيده للخدمة ولا يخرجها عن زوجته واولاده الـكار وتصرف للاصناف الثمانية المتقدمة لانها كقبة انواع الزكة

# ﴿ النوع الرابع من انواع العبادات ﴾

الحج هو زيارة امكنة مخصوصة في زمن مخصوص بأقوال وافعال مخصوصة ولهمن لاسرار والحكم ما يعجز عن حصرها حكما الدرب والعجم فنها ان يجتمع جميع المسلمين من سائر اقطار العالم في مكان واحد نقوم فيه علماؤهم وخطباؤهم وحكماؤهم يمامون الجاهل ويرشدون المسترشد ويوتفونهم على احوال الانم الشاسعة التي لا يتوصل الواحد منهم اليها مدى عمره ويطلع بعضهم بيضا على مابه تكون حياتهم الماية والقومية من الصنائع والمعدات للذود وغيرها مما سقهم فيه غيرهم ويطلع بعضهم على شؤون البعض الآخر المحتاجة للتعاون والتوازر ويتصافحون ويتواددون على اختلاف اجناسهم وتبابن طبقاتهم فيرجع الواحد منهم الى بلده وحقيبته ملاًى من اخبار وسير وفوائد ومنافع لاتكاد فيرجع ووقوف على احوار الانم الاخرى ليباريهم ويجاريهم فيا تكون فيه سعادته وسعادة قومه الحقيقية فشرع الله لهم الحج لهذه الغاية

ويا حبذا لو ادرك ذلك الذين يذهبون من المسلمين الى اوروبا في كل سنة او الى المعارض التي تقام فيها ويصرفون في سبيل ذلك من الاموال الطائلة ما لو صرفوا جزأ منه في ادا، هذه الفريضة الحكان ذلك ادعى الى عزتهم ومنعتهم وقوتهم على انهم في أداء هذه الفريضة يرون معرضا اكبر من معارض أوروبا لانه يجتمع فيه كل اصناف العالم من عرب وترك وفرس ومعاربة وهنود ومصريين وسوريين وبرير وسودان وغير ذلك من امم البشر كلهم على دن واحد وغرض واحد وقلا يجتمع في معارض اوروبا لا الاروبي او من هو على شا كاته وياليتهم بذهبون الى تلك البلاد والعارض ليرجعوا

بشيُّ مما سبقهم فيه أواثك الاقوام من الصنائع والمعارف فيعلموه لادلمهم وتومهم حتى أسورة آية نتفءوا وينفءوا بلاأنا يذهبون ليقضوا شهوة للنفس او لبانة للشيطان فاللهم ارشد المسلمين الىمافية صلاح حالهم واستقامة احوالهم ووفقهم الى ما فيه خيرهم وفلاحهم انك خير مسؤول واكرم مؤمل واعظم مرجو

ولما في الحج من الفوائد والمنافع يشير الله تعالي بقوله ( واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر بأتين منْ كل فج عمبق ليشهدوا منافع لهم) فقد ذكر جل شانه ان في الحج منافع يشهدها الحاج اقلها تسهيل وسائط التا لف وانتوافق بين المالك العظيمة ووجود الأتحاد والأنتلاف بين الامم الاسلامية الكبيرة وناهيك بما بترتب على ذلك من الخير العميم لعموم المسلمين ومنها أن به كال العبودية ونهاية الاسترقاق لله تعالى بما اشتمل عليه من الاعمال التي لاتا نس مها النفوس ولا تهتدي الى معانها العقول بادي بدء كرمي الجمار بالاحجار والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار واستلام الحجر الاسود فان هـ ذه الاعمال مم عدم اهتداء العقل الي الغرض المقصود منها بادئ بدء لا يكون في الاقدام علمها باعث الا الامر المجرد وقصد الامتثال للامر من حيث انه امر واجب الاتباع فقط ودلك نهامة التذال والعبودية ولا يتوهمن ان شروع الانسان فى هذه الاعمال وهو لايعلم الغاية المتصودة منها ولا الفائدة المترتبة عليها عبث وعمل مجرد عن الفائدة لان ذلك أما يصح أذا كان الآمر بتلك الاعمال غير الله نعالى أما الله جل شأنه وهو العالم بحقائق الاشياء ودقائفها وما يترتب علها من المصلحة والمفسدة وهو الذي لا يصدر عنه زمل عبث ولا يأمر بعبث فاذا امر بامر فلا بد أن يجب علينا الامثال له من حبث أنه امر وان لم نعرف ما بترأب عليه من الفائدة لأنه لابد له من فائدة تعود على الانسان وجهل الانسان بالفائدة لايستلزم عدمها في الواقع ونفس الامر فلا يقال اذن ان الانسان شرع في عمل لانائدة فيه ولا يعرف الغاية المقصودة منه لانك قد عامت أنه لابد ال يكون له فائدة وغاية مقصودة ويجب على الانسان عند شروعه في العمل أن يعقد ذلك وحسبك مافية من الفوائد والمنافع التي لا تكاد توجد في غيره من سائر العبادات حيث يجتمع فيه المسادون وأثمة الدين معظمين اشعائر الله تعالى التي يتول الله سبحانه فها ( ومن يعظم شعائر الله ذانها من تقوي القلوب ) متخبر عين اليه راغبين في عنوه راجين منه الحير وتكفير الذنوب ولا شك أن ذلك أدعى ألى تمحيص ذنوبهم وتكفير خطاياهم ولأنه سفر شاسع وعمل شاق لايتم الا عجاهدة النفس وكبحها عما تشتهيه من لذة الراحة فلا جرم أن كانت مباشرته خالصاً لل تعالى مكفرة الذنوب وهادمة الخطايا . وناهيك بما فيه من الأذكار والصلوات والتسديحات فأنها مدحضة للذنوب كافلة بنوال الرغوب وبالجملة

سوره آية

فلو لم يكن في الحج الا انه عبادة جمع بين الذكر والتسبيح والادعية والتذلل والحضوع وعام العبودية وكال الاسترفاق لله وصرف انفس الاشياء اليه واحبها لديه وهو المال ابتغاء مرضاته تعالى في سبيل النحصل عليها ومفارقة الاهل والاوطان و تكبد المشقات و تحمل المتاعب والمصاعب ابنغاء مرضاة الله تعالى وطلما لمثوبته ، رضوانه وانه يجنم فيه المسلمون من جمبع أفطار الارض بتبادلون فيه انواع المه دة والحبة و يتعاضدون و يحابون و يساعد بعضهم بعضاً و يعلم العالم منهم الحجاهل لكفي في وجوه اعتباره وكال افتخاره وكان جديراً بان يوم مه جمبع المسلمين من سائر اقطار العالم من كل فع عميق رجالا وركباناً والله باسرار عبادانه عليم

( ولما اشتمل عليه الحج من الاسرار والحكم والفوائد والمذفع امر الله به وبين فرضيته وشدد النكير على ناركه مع الاستطاعة والقدرة عليه وبين فضل البيت فعال )

إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبِكَةً مُبَارَكا وَهدَى لِلمَالَمِينَ ٢٠ فيهِ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبِكَةً مُبَارَكا وَهدًى لِلمَالَمِينَ ٢٠ فيهِ آيَاتُ بِينَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِمَ وَمَنْ دَخله كانَ آمناً وَللهِ على النَّاسِ حَبِجُ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ اليهِ سبيلا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله عَنى عَنِ الْعَالَمِينَ

﴿ ماترشد اليه هاتان الآيتان الكريتان ﴾

ترشد هاتان الآيتان الكريمتان الى امور

(الاول) بيان فضل البت بانه اول بيت وضعه الله معهداً للطاعات والعبادات وجعله ماركا يزداد فيه الخير و ضاعف الثواب لمن قصده او استقر فيه وهدى للعالمين بهتدون به الى جهة صلاتهم وذلك الفضل العميم رالخير الجسيم بما اشتمل عليه من الآيات البينات التي منها مقام ابراهيم أى الحجر الذي كان يقوم عليه عند بنائه ومنها أن من دخله كان آمناً فلا يقل فيه احد بدم ولا يقطع شجره ولا بنفر صيده وهذا ما افاده الله تعالى بقوله (ان اول بيت وضع لناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمناً)

( الثاني ) بيان فرضة الحج وانه واجب على كل مسلم بالغ بشرط ان بقدر على الزاد والراحله و تكون الطريق مأمونة وهذا ما افاده الله تعالى بقوله ( ولله على السحج البيت من استطاع اليه سبيلا )

(اثالث) يبان جزاء تارك الحج وقد افاد الله ذلك بقوله (ومن كفر فان الله غنى عن العالمين) اي ومن ترك الحج فان الله غني عنه وعن عمله لانه جل شأنه لم يشرع لعباده هذه الشرائع الالمنفقهم ومصلحتهم اما هو فهو غني لا تعود عليه طاعات عباده

dd 1-

بأسرها بنفع ولا بادني فائدة وعبر جل شأنه عن ترك الحج بالكفر تأ كيداً لوجوبه اسورة آية وتشديداً على تاركه وفيه من الدلالة على متت تارك الحج مع الاستطاعة وخذلانه وبعده من الله تعالي ما يتعاظمه سامعه ويرجف له قلبه جعلا الله بمن أسبع طاعته ولازم متابعته آمين ( وقال جل ثناؤه في الترخيص لمن حج في التجارة وفي بيان اعظم اركان الحج وهو الوقوف بورفة وفي الحث على التلبية والتكبير عند المشعر الحرام والحث على الافاضة من المزدلفة الى منى وبيان مايعمل يعد انتضاء اعمال الحج)

البقره ١٩٧

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنُاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَالًا مِنْ رَكُمْ فَاذَا أَفَضَى مِنْ عَرَفَاتِ فاذْ كُرُوا الله عند الشَّمَرِ الحرّام وَاذْ كُرُوهُ كَمْ هَـدًا كُمْ وَإِنْ كُنَّمْ مِنْ قَبِله لمنَ الضَّالِّين ١٩٨ ثمَّ أَفيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْنَفْفُرُوا اللهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِهِ ١٩٩ فَاذَا قَضِيم مَنَاسِكُم فَاذْ كَرُوا الله كَذِكر كم آباء كُم أَوْ أَشَدَّ ذِكُراً

#### ﴿ ماترشد اليه هذه الآيات الكرعة ﴾

ترشد هذه الآيات الكريمة الى امور

(الاول) الترخيص لمن حج في النجارة وتحوها من الاعمال التي يتوصل بها الي الرزق والا كتساب وهذا هوالمشار اليه بقوله تمالى ( ليسءايكم جباج ان تبتغوا فضلا من ربكم ) اي لا أنم عليكم ولا حرج في طاب ذلك بالتجارة ونحوها في موسم الحج وكانوا يحرزون عن ذلك قبل نزول دنه الآية الكريمة

( الثاني ) الافاضة من عرفات الى المزدلفة ( اسمى مكانين ) والحث على ذكر الله بالمزدلفة عند المشمر الحرام وهو جبل بالمزدلفة معروف وهذا ما افاده الله تعالى بتوله (فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وانكنتم من قبله لمن الضالين ) اي فاذا دنعتم انفسكم من عرفات الى المزدلفة فهناك أذكروا الله عند المشعر الحرام بالتلبية والتكبير وصلاة المغرب مع العشاء جمعا نانها لم تصل بعرنات ووقت الافاضة من عرفات بعد غروب الشمس

واستدل بالآية الكريمة على وجوب الوقوف بعرفة لان الافاضة لاتكون الا بعده ولا بتم الحج الابه

( الثالث ) الحث علي الافاضة من المزدافة الى منيكما فعل سيدنا ابر اهيم وهو المراد

اسوره آیة اباناس فی توله (ثم افیضوا من حیث اناض الناس) ای ثم بعد وقوفکم بانز دلفة افیضوا الى منى من حيث افاض الناس اى ابر اهم عليه السلام ( الرابع ) ما يعمله الحاج بعد فراغه من اعمال الحج وهو ذكر الله تمالي كثيراً وهذا ما افاده الله تعالى بقوله (فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكراً)

﴿ وَقَالَ تَبَارِكُ اسْمَهُ فِي بِيَانَ الرَّكَنِ الثَّانِي مِن أَرِكَانِ الْحِجِ وَهُو السَّعِي بِينَ الصَّفَا

إِنَّ الصُّفَا وَالرُّوةَ مَنْ شَمَّائِرِ اللَّهِ فَنَ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلاَّ جُنَّاحٍ عَلَيْهِ انْ يَطُوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ نَطَوَّ عَ خَيْرًا فَانَّ اللهَ شَاكُرْ عَلَمْ

﴿ مَا تَشْيِرِ اللَّهِ هَذَ الْآيَةِ الْكُرِيمَةِ ﴾

تشيرهذه الآية الكريمة الى فرضية السعى بين الصفا والروة لمن اراد الحج اوالعمرة والصفا والمروة جبلان بمكة معروفان ووجه اخذ فرضية السعى بينهما من الآية ان الله تعالى جعلهما من شعائره اى من اعلام مناسكه ومتعبداته ولا يكونان كذلك الا اذا كان السعى بينهمافرضأ وهكذا استدلمالك والشافسي واحمدوقال أبوحنيفه أنه وأجب يحبر بالدم وله أدلة ليس هذا محلها وعلى كل فلا ائم على من اراد الحج او العمرة ان يطوف ويدور مهما ويسعى منهما ومرخ فعل ذلك على سببل أنه طاعة لله تعالى يتقرب بهااليه فان الله شاكر له أي مثيبه على القليل بالـكثير عليم بقدر الجزاء فلا بخس أحداً ثوابه ولا يظهم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيا

﴿ وقال جل ثناؤه في بيان أشهر الحج ومحظوراته ﴾

الحجُّ أَشَهُرُ مَعْلُومَاتُ فَنَ فَرَضَ فَمِنَ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلاَ فُسُوق ولا جِنَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعُلُوا مِنْ خَبْرِ يَعْلَمُهُ اللهُ

﴿ مَا تَفِيدُهُ هَذُهُ اللَّهِ الكَّرِعَةُ ﴾

تفيد هذه الآية الكريمة امرين

( الاول ) بيان وقت الحج وهو ما افاده الله تعالى بقوله ( الحج اشهر معلومات ) اى وقت عمله اشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ( الثاني ) النهي عن الرفت وهو الجماع والفسوق وهو جميع المعاصي والجدال وهو

البقره ۱۵۸

البقره ١٩٦

الية الية

ان مخاصم صاحبك حتى تغضيه وهذا ما افاده الله تعالى بقوله (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وبعد ان نهي جل شأنه عن اتيان القبيح قولا وفعلا حث على فعل الجميل واخبر بانه عالم به وسيجزى عليه او قر الحزاء يوم القيامة فقال ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله )

ومن محظورات الحج غير ماذكر من الرفث والفسوق والحدال قتل الصيد في الحرم وقد نهي الله تعالى عنه وبين ما يجب على الحاج اذا فعله بقوله (ياأيها الذين امنوا لاتقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قله منكم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة اوكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام). ومنها ايضاً الحلق قبل ان ينجر هديه في مكانه الذي يجب نحره فيه وقد نهي الله عنه وبين ما يجب على الحاج ايضا اذا فعله لاى سبب من الاسباب التي ذكرها فقال ( ولا تحلقوا رو وسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك)

وقال تبارك اسمه في بيان فضل الحج بما اشتمل عليه من الفوائد والمنافع وذكر الله تعالى واطعام الفقراء والمساكين وبيان طواف الزيارة وهو احد اركان الحج وآخر اعماله

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحُبِّ يَأْتُوكُ رَجَالًا وَعَلَى كُلْ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلْ فَجَ عِمِيقَ ٢٨ اِيَشْهُدُوا مَنَافَعَ آئِمُ وَيذ كُرُوا اسْمَ اللهِ فِي اَيام معلومات على فَج عميق ٢٩ ايشْهُدُوا مَنَافَعَ آئِمُ وَيذ كُرُوا اسْمَ اللهِ فِي ايام معلومات على مارز قَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَام فَكُلُوا مِنهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الْفَقَيرَ ٢٩ ثُمَّ لْيقضُوا مارز قَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَام فَكُلُوا مِنهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الْفَقيرَ ٢٩ ثُمَّ لْيقضُوا

تَفَتَّهُمْ وَلَيْوَفُوا نَذُورَهُمْ وَلَيْطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتَيقِ

ماتشير اليه هذه الآيات الكرعة

تشير هذه الآبات الكرعة الى بيان فضل الحج وعظم مكانته عند الله تعالى وشدة رعاينه له وعنايته به حيث امر نبيه ابراهيم عليه السلام بعد فراغه من بناء البيت ال ينادى فى الناس ويدعوهم الى حجه ووعده بانه ان دعاهم اليه اتوا مشاة وركبانا من سائر بقاع الارضوهذا ماافاد الله تعالى قوله (واذن فى الناس بالحج بأنوك رجالا) اى ماشيين (وعلى كل ضامر) اى وراكين على كل بعير ضامر مهزول (بأتين من كل ماشيين (وعلى كل ضامر) اى وراكين على كل بعير ضامر مهزول (بأتين من كل فلح عميق) اى طريق بعيد وقد بين جل شأنه الحكمة التي من اجلها امر نبيه ابراهيم

الحج ۲۷

سوره آية

عليه السلام أن بنادي الناس ليحضروا إلى البيت فقال(ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في آيام معلومات على مارزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ) اي ليحضروا منافع لهم وهي اعم من ان تكون دنيوية او اخروية فالاخروية هي مافيه من الاذكار والصاوات والتسبيحات ورضوان الله تعالى وغير ذلك والدنيوية هي مافيه من التا لف والتمارف بين المالك العظيمة والاختلاط والارتباط بين الامم الاسلامية الكبرة ومايصيبون فيه من أوم البدن والذبائح والتجارات وغيرها ولبذكروا اسم الله على هداياهم وضحاياهم التي يذبحونها في ايام معلومات وهي ايام التشريق ليأكلوا منها ويطعموا البائس الذي به البوء س من شدة الفقر ثم امر جل شأنه الحجاج بعد الانيان بمناسك الحج واعماله وخروجهم من الاحرام ان يزياوا ماعليهم من الاوساخ والادران ويوفوا بما نذروا من اعمال البر والخير ان كانوا نذروا شيأ ثم بعد ذلك كله يطوفون البيت طواف الافاضة وهو طواف الزيارة الذي هو ركن من اركان الحج وبه تمام التحال ونهاية اعال الحج ويكون هذا الطواف بوم انتحر نقال ( ثم لقضوا تفثهم ) اى يزبلوا وسيخهم ( وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) والله ورسوله أعلم وهـذا آخر القسم الثاني وللها لحمد والمنة ويليه القسم الثالث في الأداب ومكارم

الاخلاق

القسم الثالث

الآداب

ومكارم الاخلاق

اعلى ان من النفوس ماهو مستهد بفطرته الى الكالات وبلوغ اعلى الدرجات ومثل هذه يكفي في اصلاحها وتقوم مااعوج منها وزوال مابها من الاعتلال ووقونها عند حد الاعتدال تهذيبها وتكميلها بما يبث فيها من الاخلاق الفاظلة والصفات الكاملة. ومنها ماهو مستعد فطرته الى الرذائل الدنية والاخلاق البهيمية ومثل هذه لايكفى في اصلاحها مجرد الترغيب والهذيب وبث الاخلاق الفاضلة فيها لذوها عن النهذب وعدم قبولها لاكمالات بطريق الفطرة

لذلك شرع الشارع الحكيم وهو الله جل شأنه الاحكام الشرعية حسب استعداد أسورة آية ثلك النفوس فجعل منها مابه ترتقي النفوس وتنهذب الاخلاق وتتكمل العقول وذاك كالمبادات والاخلاق الفاضلة كألصدق والامانة وحسن الخلق والوفاء بالعهد وأنجاز الوعد وغيرها من الفضائل. ومنها مابه يقصد حفظ الهيئة الاجباعية وحسن نظامها كالمعاملات والحدود والزواجر والعقوات

> والغرض الذي نتوخاه الان ونرمى اليه دو الامر الاول من هذين الامرين وهو مابه تنهذب النفوس وتتكمل العقول من الآداب الفاضاة والاخلاق الكاملة ولما كان افضل الآداب آداب القرآن انتي ادب الله بها نبيه محمداً صلي الله عليه وسلم

> وجعل لنا فيه الاسوة الحسنة وفيها العبرة المستحسنة كان ما ننوخي بيانه من الأداب هو مافى هذا الكتاب الكريم وماتجمل به من الأداب هذا السيد السند العظيم

#### و عبد ک

اعلم ان ماسنذكره من الآداب الشرعية والاخلاق الفاضلة الزكية هو الذي يجب الاخذ به وبه يبلغ الانسان كماله ويصل الى مافيه سعادته في الدنيا والأخرة سواء وافقه عليه الناس أو لم يوافقوه ولا يمنعه عرب الحائظة على تلك الأداب الشرعية استهزاء الناس الذين لا خلاق لهم به وعيبهم له او كون احدهم على خلاف مايتحلي به فانه اذا أأمل في احوال كل من خالف هذه الاصول الادبية والآداب الشرعية يجدهم أشقياء تعساء وأنهم بشقائهم واختلال اعمالهم وسوء نصر فهم سبب في شقاء غيرهم ايضاً--فعلى الأنسان الذي يطبع على محبة الله ويجتهد في اسعاد نفسه وغيره ورضا ربه أن يوفق بين اعماله وبين هذه الآداب الشريفة وان عارضه في ذلك كل من حوله من العالمواليك بيان هذه الأداب مبتدأة باشرفها وهو

#### ﴿ الادب مع الله عز وجل ﴾

وهو نوعان (الاول) ما يستعمله ذوو الذوق السليم والقلب الحُلَكيم في مخاطباتهم مع الله عز وجل وعند نسبتهم الاشياء اليه فمن ذلك قوله تعالى حكاية عرب سيدنا ابراهيم عليه السلام ( الذي خلقني فهو يهدير والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين) فتراه نسب الخلق والهداية والاطعام والسنيا الى الله تالى ونسب المرض الى نفسه حيث قال (واذا مرضت فهو يشفين ) وكان مقتضي السياق ان يقول واذا أمرضي فينسب المرض الى الله تعالى كما نسب اليـه غيره من الانعال مع اعتفاده بان الكل منه وفي العدول

سوره أيَّة عن ذلك من الأدب ما لا يخفي ومن ذلك أيضاً قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن عند مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ومنتهم من استراق السمع (وأنا لأندري أشر أريد عن في الارض أم أراد بهم رجم رشدا ) فتراهم عند اسناد الشر بنوا الفعل للمجهول ولم يعينوا المريد له مع اعتقادهم بأن المريد له هو الله تعالى وعند اسناد الخير صرحوا بمريده فقالوا أم أراد بهم ربهم رشد ا وفي ذلك أيضا من الادب ما لا يخفي

ومثل هذا النوع من الاداب في القرآن كثير

(النوع الثاني ) امتثال اوامره حبل شأنه واجناب نواهيه ومراقبته في كل عمل من أعماله بل وفي سائر حركاته وسكناته فان كان هذا العمل عمل طاعة كانت المراقبة باستحضار ذانه العلية وتمثيل عظمته تعالى في تلبه وانبعاث الخشية والخضوع من جميع جوارحه واطمئنان نفسه المثول بين يديه واستخلاص قابه من جميع الشواغل الدنيوية وملاحظة أنه يراه فيكل حركاته وسكناته وهو معنى الاحسان الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله (الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك) وان كان العمل عمل معصية راقب أن عليه رقيباً مهرمنا قريباً يعلم ما توسوس به نفسه وبخفيه صدره مطلعاً عليه في جميع احوله وأعماله سواء ما خني منها وما ظهر فعند ذلك يخشع قلبه وتستكين جوارحه ويتمثل خوفالله تمالي في قلبه فيجتنب القدح بعد العزم عليه ويحجم عن المنكر بعد الوصول المه

ويجمع المراقبة بقسميها كلة (النقوى) فانها ادم جامع لجيع أنواع البر وكافل لصاحبه كل خير ومبعد عنه كل شر ولذا حث جل شأنه في القرآن الكريم عليها وبين ما يترنب عليها من حميد المآب وجزيل الثواب ورفيع الدرجات وعظيم الخيرات في الجنات

(نقال جل شأنه في الحث على التقوى وبيان ما يترتب عليها من الفوز العظيم والتوفيق لصالح الاعمال وتكفير الذنوب والخطايا)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّهُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١٧ يُصَلَّحُ لَكُ أعمَّالَكُمْ وَيَغْفُرُ آكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَمَن يُطعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَا عَظِما

﴿ معنى هاتين الآيتين الكريتين والفرض المقصود منها

المقصود أن الله نعالى يحث عباده المؤمنين على تقواه وأن يمبدوه عبادة من كأنه يراه وان يقولوا قولا سديدا اى مستقيما لااعوجاج فيه ولا انحراف ووعدهم أنهم ان فعلوا ذلك أنابهم عليه احرا عظيا ومنحهم من كرمه نضلا جزيلا وخيرا عميا وذلك بان بصلح

لهم اعمالهم بأن يوفقهم للاعمال الصالحة وان يغفر لهم الذنوب الماضية وما يقع منهم في أسورة المية المستقبل يلهمهم التوبة منه

> وبعد أن حث جل شأنه على التقوى وبين ما يترتب عليها من التوفيق اصالح الاعمال وتكفير الذنوب قال (ومن يطع الله ورسوله فقــد فاز فوزا عظما) أى ظفر بالخيرظفرا عظم سواء في الدنيا أوفي الآخرة

> (وقال تبارك اسمه في بيان ان التقوى تكون سببافي تكفير السيئات وغفر ان الذنوب وتنوير البصائر حتى يمكن صاحبها ان يفرق بين الحق والباطل)

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ نَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلَ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّنْ عَنَكُمُ الانفال ٢٩ سَيْئًا يَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيمِ

#### ﴿ ما ترشد اليه هذه الآبة الكرية ﴾

ترشد هذه الآية الكريمة الى أن أتقاء مخالفة أوامر الله تمالى وأجاناب مناهيه سبب قي رضوان الله تمالى وجاب احسانه ولا جرم ان من رضي الله عنهم رزقهم من ثبات القلوب وننوير البصائر وحسن الهداية ما بفرقون به بين الحق والباطل عند الالتباس وكفر عنهم ذنوبهم بأن يمحوها عنهم بالكلبة فلا يؤآخذهم عليها وغفرها بأن يسترها عن الناس وناهيك بمن رزق رضوان الله ومنح الزيد من كرامته فانه يفوز بالسعادة الابدية ويعطى الفضل الجسيم الحزيل لأنه جل شأنه صاحب الفضل العظيم

( ولما في التقوي من صنوف البر وأنواع الخير قال جل ذكره أمرا بها وحاثًا على طلب القرب اليه بأنواع الطاعات مبينا ما يترتب على ذلك من الفلاح والسعادة)

يا أَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الوَّسِيلَةُ وَجاهِدُوا فِي سبيله لعلكم أفاحون

#### ﴿ ما ترشد اليه هذه الآبة الكرعة ﴾

ترشد هذه الآية الكرعة الى الوجوه المستجمعة لا نواع الادب مع الله تعالى وهي ثلاثة (الاول) اجتناب مخارمه تعالى وترك نواهيه وهذا هو المراد من قوله تعالى (ياايها الذين امنوا القوا الله ) — ( الثاني ) طلب التقرب اليه بجميع انواع البر والحير والصاعات والعباداتوترك المعاصي وهذا هوالمراد منقوله تعالي (والتغوا اليهالوسيله) — (الثالث) مجاهدة النفس في سبيله تعالى وهو شرائعه التي شرعها وسنها لعباده وذلك بان يروضها

1450

سوره آية على فعل الخيرات وعمل الطاعات ويكبحها عن الشهوات والمنهيات وقد وعد جل شانهمن تأدبهذه الاداب فاجتنب محارمه وترك نواهيه وطاب النقرب اليه بالطاعات والعبادات وجاهد نفسه بكفها عن كل ماتشتهيه ومنعها عما تبتغيه بالنلاح والسعادة والغوز بالنعيم الدائم الخالد المستمر وذلك بقوله (العلكم تفلحون)

ومر · يُتبع الاياً ت القرآنيه الآمرة بالتقوى والحاضة على امتثال اوامر الله أمالى واجتناب محارمه والحائة علي وجوب طاعته والائنمار باوامره نما فيه اكمل الاداپ وجدها كـ ثبرة لاتكاد تحصى فاكـ تفينا منها هذا بالنزر القليل ليقاس على الشاهد الغائب ولان ماذكر فيه كفاية للمسترشد والمستفيد والله ولي الرشد والتسديد

# ﴿ الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾

أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من تجب حرمته وتبجيله وتوقيره لأنه صلى الله عليه وسلم هو السبب في هداية الحلق وارشادهم الىسعادتهم الدنيوية والاخروية ورفعهم من حضيض الثقاوة الى أوج السعادة واخر أجهم من ظلمة الكفر الى نور الايمان مع مقاساته المشقات والمتاعب في ذلك وايس من العدل والمروءة أن يقابل صلى الله عليه وسلم تجاه ذلك بغير كمال النبجيل وتمام الاحترام و النعظيم والادب معه بكل وسائله سواء كان بالفعل أو بالقول

ولما كان علو مقامه صلى الله عليه وسلم بالمكانة التي قلما يمكن لاحد ان بقوم بما يجب لها من الاداب بنفسه - سن الله سبحانه و تعالي لعباده المؤمنين من الاداب ما به يعرفون كيف يعاملونه صلى الله عليه وسلم ويتأدبون معه سواء كان ذلك من جهة فعل مابكرهه بين يديه وخصوصا اذا وجدوا معه في المجتمعات العمومية أودخلوا بيته بغير اذنه --أو من جهة طاعته ولزوم متباعنه والنزول عند حكمه والرضا بقضائه او غير ذلك ومن ذلك يتنوع الادب معه صلي الله عايمه وسلم الى نوعين

#### النوع الاول

﴿ هُو مَا أَفَادُهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقُولُهُ ﴾

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ ۚ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَّ تَجِهْرُوا لهُ بِالْقُولِ كَجِهْرِ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْهُ لَأَتَشَّكُ وَنَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوالَهُمْ عَنْدَ رَسُولَ اللهِ اوائِكُ الَّذِينَ امْتَحَنَّ اللهُ قُلُوبهم للتَّقُوَي لَمُ مَنْفَرَة وَأَجْرُ عَظِيم

سورة آية

(ما تشتمل عليه هاتان الأيتان الكريمتان من صنوف الآداب المعيمة على الله عليه وسلم) تشتمل هاتان الآيتان الكريمتان على صنوف الآداب التي أدب الله بها عداده المؤمنين فيا يعاملون به رسوله على الله عليه وسلم من الاحلال وانتعظم والتبحيل والتكريم وذلك اله اذا كله احد منهم فمن الادب ان لا يرفع صوته فوق صوته علي الله عليه وسلم لان خفض الصوت ذلك يدل على قالة الاحتشام و ترك الاحترام له صلى الله عليه وسلم لان خفض الصوت وعدم رفعه من لوازم المعظم والنوقير عادة — وان لا يجهر له بالفول كما يجهر لاخيه اذا كلم لان ذلك الما يكون بين الاكفاء الذين ايس لمعضهم على بعض مزية توجب احترامه وتوقيره مع ما فيه من الحفاء في مخاطبته صلى الله عليه وسلم وعدم الادب معه ثم عالل سبحانه وتعالى ماذكره بقوله (ان تحبط اعمالكم وأنتم لا تشعرون) أى انما نهيناكم عن رفع الصوت عده والحمر له في القول كما يجهر احدكم لا خيه اذا كلمه خشية ان يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لفضه فيحبط عمل من اغضه وهو لا يشعر ولا يدرى ثم من ذلك فيغضب الله تعالى لفضه فيحبط عمل من اغضه وهو لا يشعر ولا يدرى ثم المه الدين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظم) اي ان الذين بخفضون اصواتهم عند رسول الله اجلالا له و تعظيا اولئك الذين اخلص الله قلوبهم للتقوى وجعلها اله اهلا وعلا وكان جزاؤهم لذلك مغفرة واجرا عظم المه قلوبهم للتقوى وجعلها المها اهلا وحلا وكان جزاؤهم لذلك مغفرة واجرا عظم

(وقال تبارك اسمه في تعليم عباده المؤمنين كيف يتأ دبون مع رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما اذا وجدوا معه في المجتمعات العمومية )

إِنَّا المؤمنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولُهُ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أُمرِ جَامِعُ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ اللّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَاكَ الذِينَ يَوْمِنُونَ بَاللّهِ وَرَسُولُهِ فَاذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لَمِن شَأْتَ مَنْهُمْ وَاسْتَغَفْنُ لَمْ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيم فَلْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيم

### ﴿ مانشير اليه هذه الآية الكرعة ﴾

تشير هذه الآية الكريمة الى ما ارشد الله اليه عباده المؤمنين من الأداب نحو الرسول عليه الصلاة والسلام في حال ما اذا كانوا مجتمعين معه فى امر مهم كالجمعة والجماعة والجهاد والنشاور فى امر وغير ذلك مما يدعو الى الاجتماع من انهم لا يتفرقون عنه صلى الله عليه وسلم ولا ينصرفون عما احتمعوا لا جله الا بعد ان يستأذنوه فينتظرون بعد ذلك ما يأمر به من الانصراف او عدمه فان هم خانفواذلك و خرجوا دون اذن كان ذلك علامة

النور ٢٢

آية انفاقهم وعدم ثبات ايمانهم لان الحروج من مجلسه صلى الله و لم بغير اذنه من علامات عدم الاكتراث به وعدم مكانته فى قلوبهم وعدم رغبتهم فيما اجتمعوا لاجله وذاك من أعظم الجنايات وأفظعها ولذا جعل جلشاً نه استئذانه صلى الله عليه وسلم عند ارادة الانصراف من مجلسه من علامات كال الايمان فى قوله ( ان الذين يستاذنو نك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ) أي ومن لم يستأذن عند ارادة الانصراف فليس بكامل الايمان

ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مخير بين الاذن وعدمه حسبا تقتضيه المصلحة التي يراها وهذا معنى قوله تعالى له صلى الله عليه وسلم ( فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم )

ومن الآية الكربمة يؤخذ ادب الرؤس مع رئيسه وأدب المريد مع استاذه وأدب المتعلم مع معلمه وأدب المصلين مع امامهم وأدب الرعية مع رعاتهم فان مراعاة الادب معهم واعتبار حرمتهم من الواجبات فلا يبرمون امراً دونهم ولا يرسمون لهم خطة الا البهوها ولا يأمرونهم بأمر الا بادروا بننفيذه ولا ينصرفون من مجالسهم الا بعد استئذاهم وبالجملة يفعلون كل مافيه تجبلهم وتعظيمهم واحترامهم ويتركون كل مافيه تحقيرهم واهاننهم واللة ورسوله اعلم

﴿ وَقَالَ تَعَالَى فِي النَّهِ عِن الدخول فِي بيوتَه صلَّى اللّه عليه وسلم بغير أذنه وبدون دعوة والمكث بعد الاطعام وتكايم أزواجه بغير حجاب وتزوجهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ﴾

يا أيها الله ين آمَنُوا لا تدخُلُوا بيُوتَ النّبيّ إِلاّ أَنْ يؤدَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْنَ نَاظِرِ بِنَ إِنَاهُ وَلَكُنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَاذَ مِلْعَمْمُ فَا نَتَشْرُوا وَلا غَيْنَ نَاظِرِ بِنَ إِنَاهُ وَلَكُنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَاذَ مِلْعَمْمُ فَا نَتَشْرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لَحَدِيثٍ إِنَّ ذَكُمْ كَانَ يؤدي النّبيّ فَيَسْتَحِي مَنكُم واللهُ لاَيسنَحي مَن الحق وَإِذَا سَالْمُوهُنَّ مَنَاعًا فَاسَأْلُوهِنَ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ ذَلكُمْ أَطْهَرُ مَن الحق وَإِذَا سَالْمُوهُنَّ مَنَاعًا فَاسَأْلُوهِنَ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ ذَلكُمْ أَلْ تَنكِحُوا لِقُلُو بَن بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذَلكُمْ كُنْ عَنْدَ اللهِ عَظِيمًا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلكُمْ كُنْ عَنْدَ اللهِ عَظِيمًا

﴿ ماتفيده هذه الآية الكربمة وما تشتمل عليه من صنوف الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾

تنيد هذه الآية الكرعة وجوب احترامه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتنظيمه عا

04

人から

اشتملت عليه من الاحكام والآداب الشرعية التي أدب الله بها عباده المؤمنين وأوجب روسو آية عليهم رعايتها نحو مقامه صلى الله عليه وسلم (وتشتمل على أربعة آداب)

> (الاول) عدم جواز دخول بيوته صلى الله عليه وسلم بغير أذنه لان في ذلك اطلاعاً على عورات منازله وعدم رعاية حقوق ازواجه صلى الله عليه وسلم والتهجم عليهن في بيوتهن وربما كانت احداهن مكشوفة احد الأعضاء ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ذلك ويتأذى منه كثيراً ولكن كان يكره ان ينهاهم عنه من شدة حيائه كما قال تعالى ( أن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحى منكم والله لا يستحي من الحق) وهذا ما افاده الله تعالى بقوله (يا إيها الذين آمنوا لاتدخلوا ببوت الني الا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ) أي منتظر بن نضجه واستواءه فان ترقب ذلك وانتخاره لا يقع الا من سفلة الناس وأدنيائهم

> (الادب الثاني) أنهم أذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام فعليهم ال يباً. روا الى اجابته والدخول عليه واكن بعد الاذن لهم به لان مجرد الدعوة لا يكون اذناً كافياً في الدخول وعليهم بعد ذلك اذا قضوا غرضهم من الاكل والشرب ان لايثقلوا بمكرم بعد الأكل يتحدثون ويتسامرونك فيذلك من التضييق على أهل المنزل وهذا مالم يكن مكثهم بعد الاكل لمم آخر يدعو اليه فانه لا بأس به حينيد وهذا الذي افاده الله تعالى بقوله ( ولكن اذا دعبتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستا نسين لحديث) أي لا يسوغ لكمالدخول بغير دعوة ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا دخلتم وأكاتم فتغرقوا ولا تكثوا يستأنس بعضكم ببعض لأحل حديث يحدثه به

> (الادب الثالث) عدم النظر الى ازواجه صلى الله عليه وسلم واذا اضطر الى سؤالهن عن حاجة فايكن ذلك من وراء حجاب وستر فان ذلك أطهر لقله وقلوبهن من الريبة وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء ولانساء في أمر الرجال وهذا ما افاده الله تعالى بقوله ( واذا سألتموهن متاعاً فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) واناكان هذا مع أزواجه صلى الله عله وسلم فأولى مع غيرهن

( الادب الرابع ) عدم تزوج أزواجه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو فرافه لأنهن أمهات المؤمنين ولا يحل الاولاد تزوج الامهات وهذا الذي افاده الله تعالى بقوله ( وما كان الكم أن نؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ازواجه من بعده أبدا } وقد أشار الله تعالى الي التغليظ في ذلك وتشديد الذكر على من ارتكبه بقوله ( ان ذلكم كان عندالله عظما ) أي ان زواج ازواجه صلى الله عايه وسلم من بعده كان عنيد الله ذنباً عظما وجرماً هائلا كبرا

سوره آية

ثم اعلم ان حده الآداب وان كانت بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحبة العمل والاتباع الا انه لا بأس ان تكون كذلك بالنسبة لنا لأن الله عن وجل ماذكر ذلك في القرآن الكويم الا ليرشدنا كيف يعامل بعضنا بعضا ويتأدب بعضنا في حق بعض ومثل ذلك سائر القصص الموجودة في القرآن نانها انما تذكر على سببل الاعتبار والارشاد الى ماكان عليه الائم الدائرة وما كان يفعله الله سبحانه معهم عند ما كانوا يطيعون أو يعصون أو غير ذلك والله ولى النوفيق

#### ﴿ النوع الثاني ﴾

( متابعته صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن ربه والنزول عند حكمه والرضا بقضائه ومن ذلك قول الله تعالى ﴾

وَمَا كَانَ لَمُومِن وَلا مؤمنَة إِذَا قَضَي اللهُ وَرَسُوله أَمْراً أَنْ بِكُونَ لَهُمْ اللهُ وَرَسُولهُ وَقَدْ ضَلَّ صَلَالاً مُنِيناً الخيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَمْصِ اللهُ وَرَسُولهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلالاً مُنِيناً

#### ﴿ مَا تَفْيده هذه الآية الكريمة ﴾

تفيد هذه الآية الكريمة بيان ما ارشد الله اليه عباده المؤمنين من الادب وحسن المعاملة مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فاذا حكم على احدهم بشي فليس له ان يختار من أمره شيئاً بل يجب عليه ان يجعل رأيه تبعاً لرأيه عليه الصلاة والسلام واختياره تبعاً لاختياره حتى يكون بذلك مؤ مناً حقيقة كما قال تبارك و تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت ويساه وا تسايما ) وقد شدد الله سبحانه على من لم يرض بحكمه واختار غير ما اختاره صلى الله عليه وسلم بقوله ( ومن يعص الله ورسوله نقد ضل طلا مهينا ) أي ومن يعص الله ورسوله في أم من الامور ومن ذلك عدم الرضا بقضائه و حكمه فقد ضل عن طريق الحق ضلالا مبينا واضحاً ظاهراً فان كان العصيان عصيان رد وامناع عن الهول فهو ضلال كفر وان كان عصيان فعل مع قبول الامر واعنقاد الوجوب فهو ضلال خطأ وفسق وعلى مؤمنة ان يتلبس بها او يكون علما

﴿ وقال تعالى في الارشاد الى وجوب متابعته صلى الله عليه وسلم في كل ما امر به أو نهى عنه وان من خالف ذلك فله العذاب الاليم والعقاب الشديد ﴾

7 74. 19

آية سوره

وَمَا آيَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا بَهَا كُمْ عَنْهُ فَأَنْبَهُوا وَانَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الله شديدُ العقاب

#### ﴿ ما تقده هذه الآبة الرعة ﴾

تَفْهِد وجوب متابعته صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به بفعل كل ما أمر به وترك كل ما نهى عنه وهذا ما افاده الله تعالى بقوله ( وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) اي مهما امركم به من الطاعات وفعل الخيرات فافعلوه ومهما نهاكم عنه من الخيائث والمنكرات فاجتنبوه لانه أما يأمر بخير وأما ينهيي عن شر ومر · قلة الادب والحياء ان يعصى المرء من يأمره بما يعود علبه بالخير وينهاه عما يعود عليه بالشر والضير ولذا بعد ان امر جل شأنه بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما امر به او نهـ ي عنه امر بنقواه وخوَّف من شدة عقوبته من يخالف امره ويعصيه فقال ( واتقوا الله ان الله شديد العقاب) أي امتثلوا اوامره واحتنبوا نواهيه لانه شديد العقاب لمن عصاه وارتكب . اعنه زجره ونهاه هــذا والآيات القرآنية الدالة على وجوب متابعته صلى الله عليه وسلم فيما امر به ومجانبة مانهمي عنه كثيرة تكاد لا تحصي ومن اراد استقصاءها فعليه بالقرآن فهو الدواء الشافي والله ولي التوفيق ومنه الرشد والسداد

#### (ادب المرء في نفسه)

اعلم ان ادب المرء في نفسه ان يكون في نفسه على احسن صفات الكمال وأجمل الخلال فلا يصدر منه مايوجب الذم والاوم ولا يقع منه ما يخل بالمروءة او يقلل من قبِمته او یحط من قدره فان وعد وفی وان اؤتمن لم یخن وان تمکن من فعل محرم عف عنه وكف وان رأى منكراً غيره وان تكلم غض من صوته وان مشي لم نختل في مشيته وان رأى كبيراً وقره وان مر بانعو من القول او الفعل تجنبه ان لم يقدر على دفعه وهكذا من كل خصلة حميدة وصفة جميلة

وقد بين الله صنوف هذه الآداب على اكمل وجه واحسن حالة واني ذاكر لك طرفا منها بمعونته تعالى وحسن توفيقه

﴿ قَالَ اللَّهُ تَمَالَى فِي بِيَانَ آدَابِ غَضَ البَصِرُ وَحَفْظُ الفُرْجِ وَعَـدُمُ التَّبْرِجِ بَالزِّينَات وعدم فعل أى شيُّ من دواعي الشهوة وأثارة الفئنة سواء كان ذلك للرجال أو للنساء ﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينِ يَغُضُّوا مِنَ أَنِصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ النور

سوره آية إنَّ الله خبير عا يَصنعُونَ ٣١ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَنْصَارِهِ - " وَيَحْفَظُنَ فُرُوجِهُنَّ وَلا بُبْدِين زِينَتُهُنَّ إِلَّا ماظَهِرَ مِنْهَا وَلَيْضُرِينَ بِخُمْرُ هِنَّ على جُيُومِنَّ وَلاَ بُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لَبُعُولَنَهِنَّ أَوْ آبَائُهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتُهِنَّ أَوْ أَوْ أَبْنَا مُهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ اخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نَي أَخُوانَهِنّ أَوْ نَسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَـكَتْ أَعَانَهُنَّ او التَّابِعِينَ غَيْرِ ا و لِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرَّجالِ أُو الطُّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُ وَا عَلَى عَوْرَاتِ النَّسَاء ولا يَضْرِينَ أَرْجُلُهِنَّ لَيُعْلَم مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جميعاً أَيُّهَ المؤمِنُونَ اعَلَّـكُم تُفلِحُون

#### ﴿ ما ترشد اليه هاتان الايتان الكرعتان

ترشد ها آن الأيتان الكريمتان الى بيان الكمل الأداب التي يجب على كل من الرجال والنساء أن يتخلقوا بها وبتجملوا بحلاها وهي بالنسبة للرجال أن يغضوا أبصارهم عن النظر الى ما لا يحل النظر اليه من اجنبية غير محرم لهم لا سما اذا مشوا في الطرقات او في غيرها لأن العين مبدأ الزنا والنظر يزرع في القلب الشهوة التي هي مجلبــة لسائر المفاسد والمنكرات ولذا نهري صلى الله عليه وسلم عن الحلوس على الطرقات لأنه لا يخلو الجالس عليها من النظر الى ما لا يحل النظر اليه غالباً بقوله ( اياكم والحِلوس على الطرقات قالوا يارسول الله لا بد لنا من مجالسنا نقعد فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وماحق الطربق يارسول الله قال غض البصر وكف الاذي ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المذكر ) وان يحفظوا فروجهم من التعدى على عرض الغيروان ينعوا أنفسهم من النظر البها وهذا ما افاده الله تعالى بقوله ( قل المؤمنين يغضوا من ابسارهم وبحفظوا فروجهم ) ثم بين جل شأنه الحكمة التي من اجابها امروا بذلك متوعداً من يخالف امره وسعدى حدوده بتوله ( ذلك أزكي لهم وأطهر ان الله خبير بما يصنعون ) أي ما ذكر من الغض والحفظ اطهر لهم مرف دنس الريبة وأطيب من التلبس بهدنه الدنيئة وعايهم بعد علمهم ذلك أن يراقبوا الله فما به أمر ويتركوا ما عنه نهي وزجر لانه جل شأنه خبير بما يصنون فيجازيهم عليه

وأما هذه الاداب بالنسبة للنساء فهري ان يغضضن ابصارهن ويمنعنها النظر الى غير ازواجهن — وان يحفظن نروجهن من الزنا ومن رؤية احد لها ولا يظهرن شيئًا من زينتهن للاجانب الا ماظهر منها ولم يمكن اخفاؤه كالرداء والثياب الظاهرة - وأن آية سوره

يلقين على صدورهن ونحورهن مقانع ليسترنها عن اعين الناظرين فلا يرون منها شيئا—
ولا يبدين زينتهن الا لازواجهن او آبئهن او آباء ازواجهن او ابنائهن او ابناء
ازواجهن او اخوانهن او بنى اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن الحنصات بهن لحدمة او صحبة بشرط ان يكن مسلمات لأن غيرهن من الكوافر لا يحرجن من وصفهن للرجال وذلك يجر الى المفسدة او ما ملكت ايمانهن من الاماء او الاجراء والاتباع الذين لا يعرفون ما العورة ولا لا حاجة لهم الى النساء ولا الى شهوتهن او الاطفال الذين لا يعرفون ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها فهؤلاء لا بأس من اظهار الزينة لهم لعدم توقع حصول ضرر منهم وهذا ما افاده الله تعالى بقوله ( وقل للمؤمنات يغضض من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين وينتهن الا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جبوبهن ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جبوبهن او الحوانهن او بني اخوانهن او ابناء بعولتهن او الخوانهن او العالمين او التابين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء)

وقد شدد الشارع الحريم في عدم ابداء الزينة لانساء لما يعلم ما يترتب على ذلك من المضرة والمفسدة حتى نهنى المرأة عن ان تضرب برجلها الارض ليعلم ما خفى من زينتها كالحلخال ونحوه فقال ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) ومثل ذلك ما لو كان شئ من زينتها مستوراً فنحركت بحركة لتظهر ما خفى منه او ان تتعطر وتتطيب عند خروجها من بيها فيشم الرجال طببها وكذا لبس الاغطية التي يتخذها مترفات النساء في زماننا من الحرير الاسود على اختلاف اصنافه وتنوع اشكاله وما فيه من النشات في الوسط والاسفل فان ذلك كله داخل نحت هذا النهى لما فيه من المفسدة والمضرة وقد عمت البلوى بذلك ومثلهما عمت به البلوى ايضاً من عدم احتجاب اكثر النساء عن اخوان أزاجهن وعدم مبالاة أزواجهن بذلك وكثيرا ما يأمرونهن به فان فلك كله نما لم يأذربه الله ورسوله وأمثال ذلك كثير ولاحول ولاقوة الاباللة العلى العظيم ولما كانت أوامر الله تعالى ونواهيه في كل باب لا بكاد العبد الضعف يقدر على مراعاتها وانضبط نفسه واجتهد فلا يخلو من تقصير بقع منه فلذلك وصى الله المؤمنين بالتو بة فغال وان ضبط نفسه واجتهد فلا يخلو من تقصير بقع منه فلذلك وصى الله المؤمنين بالتو بة فغال ولوبوا الى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفاحون ) أى افعلواما آمركم به من الصفات الرزيلة فان الفلاح الجيلة والاخلاق الجليلة واركو ماأنهاكم عنه من الاخلاق والصفات الرزيلة فان الفلاح

كل الفلاح فى فعل ماأمر الله ورسوله به وترك ما نهيا عنه وحذرا منه
( وقال تبارك اسمه يعلمنا من الاداب احسنها ومن الاخلاق اجملها واكملها من اقام الصلاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر وعدم الاعراض عن الناس احتقارا

لهم واستكبارا عليهم واستعمال الحد الوسط فى المشى وعدم المشى فى الارض على سبيل العجب والكبر وعدم رفع الصوت عند التكلم حاكيا ذلك عن لقمان عليه السلام يوصي ابنه)

يا بُنيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمُنُ بِالمَعْرُوفِ وانْهَ عَنِ الْمُنْ وَاصْبِرَ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ١٠ وَلا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ولا تَمْشِ فِي ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ١٠ وَلا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ولا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ١٩ واقصد في مَشْيك الازْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ١٩ واقصد في مَشْيك

( ما تشتمل عليه هذه الآيات الكريمة من الوصايا النافعة والآداب الفاضلة )

واغضُضْ مِن صَوْتِكُ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحُميْد

تشتمل هذه الآيات الكريمة على اهم مكارم الاخلاق واعظم صفات الكمال على الاطلاق وذلك — من اقام الصلاة التى من اقامها على الموجه الشرعى من الخشوع والخضوع والتعظم والحياء والداة والاستكانة لازم الادب قلبه والحشية جوارحه وسهنه عن الفحشاء والمذكر وذلك عابة الادب ومهاية مكارم الاخلاق — ومن الامربالمووف والنهي عن المذكر وذلك من لقمان عليه السلام لابنه من باب تذليل النفس ورياضها لاقبالها على الطاعات ونبذها للمنكرات بلطف وهذا شأن المعلم الحكيم فان من يأمر بلمعروف وينهى عن المذكر تستنكف نفسه وتكره أن يراه الناس حيث مهاهم فيفعل المليح ومجتنب القبيح من حيث لا يشعر فضلا عما يترتب على الامر بالمعروف والنهي عن المذكر من ارشاد الحلق الى ما فيه صلاح حالهم واستقامة احوالهم وانقظام شؤونهم ولما علم لهمان عليه السلام بما اوتيه من الحكمة والاصابة في الرأى ان الآمر بالمعروف عن المذكر لا بد ان يقابل من المأمورين والمهيين بأذى كثير لانه انما يأمرهم عفارقة ما مالت اليه أهواؤهم والفته نفوسهم وتعلقت به رغائبهم ومفارقة ذلك اصعب شيء على النفس امر ابنه مع ذلك بالصبر على اذاهم وتحمل الالام والمشقات التي تحصل له في سبيل ذلك وبين له ان الصبر على ذلك من عزم الامور حيت قال ( واصبر على ما اله في سبيل ذلك وبين له ان الصبر على ذلك من عزم الامور حيت قال ( واصبر على ما اله في سبيل ذلك من عزم الامور حيت قال ( واصبر على ما النه ن عزم الامور حيت قال ( واصبر على ما اله في سبيل ذلك من عزم الامور)

ولماكان الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر يجبان يكون متصفا باحسن صفات الكمال من الادب والتواضع والحلم وعدم التكبر على الحلق وعدم احتقارهم والاستخفاف بهم حتى يكون ذلك سببا في قبول امره ومجانبه نهيه أمر لقمان عليه السلام ابنه بما يجمع هذه الحنصال فقال ( ولا تصعر خدك للناس ) اي لا تعرض عنهم بوجهك اذا كلنهم او كلوك

سوره آية

لقمان ۱۷

احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم بل ألن جانبك لهم وتواضع لصغيرهم وكبيرهم واجلب سورة آية محبتهم اليك بحسن صنيعك معهم واطف معاماتك لهم فانهم بذلك ينظرون لك أمراً فتبعونه او نهيا فيجتنبونه

> وبعد أن بين عليه السلام كيف يصانع الناس ويعاملهم ويعاشرهم أخذ بيين له ما يجب أن يكون هو عليه في نفسه من الاخلاق الفاضلة والصفات الكاملة من عدم المشيء خيلاء على سبيل الدجب والحبر مبينا له أن ذلك يغضب الله تعالى ومن استعمال الحد الوسط في المشي ومن غض الصوت وعدم رفعه عن الحاجة عند التكلم فقال (ولا تمش في الارض مرحا أن الله لا يحب كل مختال فخور وأقصد في مشيك وأغضض من صوتك أن انكر الاصوات لصوت الحمير) أي اذا مشيت في الارض فلا يكن مشيك خيلاء لان الله ببغض من هذه حالته وأذامشيت فليكن مشبك لا بالبطيء المتثبطولا بالسريع المفرط واذا نكامت فاخفض صوتك ولا ترفعه زيادة عن الحاجة فان الجهر باكثر من الحاجة مما يضر بالسامع ويؤذيه ولان صوته بذلك يكون منكرا يشبه صوت الحمير الذي هو اقبح الاصوات وانكرها كما قال جل شأنه ( ان انكر الاصوات لصوت الحمير ) والله اعلم

( وقال تعالى في بيان ما ارشدنا اليه من الاخلاق الفاضلة والصفات الكاملة من عدم السخرية بالناس وترك الامز وانتنابز بالالقابوسوء الظن بالناس والتجسس والغيبة) ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسخَرْ قَوْم من قَوْم عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيرًا مِنْهِمْ وَلا نِساء مِنْ نِسَاء عَسَى أَنْ يَكُنُّ خَيْرًا مِنْهِنَّ وَلا تَلْمَزُوا أَنْهُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الايمَانِ وَمِنْ لَمْ يَتُبُ فَأُواعِكَ هُمُ الظَّالمونَ ١١ يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اجْنْنُوا كَثَيْرًا مِنَ الظِّنَّ إِنَّ بَعْضَ الْظَنَّ إِنْهُ وَلا تَجَسُّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضَكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَنْ يأَكُلَ لَحَمَّ أُخيهِ مَيْنًا فَكُرهُ مُنْمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَحيم

﴿ مَا تُرَشَّدُ اللَّهِ هَا مَانَ الْآَيَّانَ الْكُرِّيَّانَ ﴾

ترشد هامّان الايتان الكريمتان الى ما علمنا الله من الصفات الحسنة والاخلاق المستحسنة وهي ان لايسخر احد باحد ويستخف به ويستحقره وان لا يعبب احد على احد بشيء يكرهه وان لا بدعو احد اخاه بلقب يكرهه وان لا يسيء ظنه بأحد من

اخوانه المؤمنين وأن لا يجث ويفش عن عورات المسلمين ومعايبهـم ويسلكشف ما سترود وان لا يذكر اخاه بما يكرهه في غيبته فان ذلك كله مما نهي الله عنه ورغب في الناعد منه

فنهي عن السخرية بالناس والاستخفاف بهم بقوله ( ياايها الذين امنوا لايسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ) اى لا يصح أن يستهزيء أحد باحد ولا يحقره ولا يستخف به سواء كان من الرجال أو النساء لمجرد انه رآه رث الهيئة أو فقيرا أو ذا عاهة في بدنه أو غير ذلك لأنه رعاكان المسخور به عنــد الله خيرا من الساخر فكون الساخر قد ظلم نفسه بتحقير من وقره الله تعالي والسخرية أنما تحرم أذاكانت في حق من يتأذى بها أما من جعل نفسه سخرية وربما فرح بها كما يفعله السفلة من الناس كانت السخرية في حقه من جملة المزح وليس بمحرم ونهى عن أن يعيب احد غيره بقوله (ولا تلمزوا انفسكم) اى لا يعب بعضكم بعضا بقول اوفعل او اشارة لان المؤمنين كنفس واحدة فتى عاب المؤمن المؤمن فكاغا عاب ننسه وهذا ادب كبير ادب الله به عباده المؤمنين ليكون سببا في الفتهم وأتحادهم وارنماط قلويهم

ونهى عن أن يدعو أحد أخاه بلقب يكرهه بقوله ( ولا تنازوا بالالقاب ) أي لا يدع أحد أخاه بلقب يكرهه لان ذلك يزرع فى القلوب الضغينة وبمكن فيهــا الحقد والبغض وهو ما جاء الشرع الشريف بإزالته ولذا سمى جل شأنه التنابز بالالقاب الذي هو داءية الحقد والبغض فسقا وذمه بقوله ( بئس الاسم الفسوق بعد الايمانومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) ونهي عن كثير من سوء الظن بالناس بتوله (يا أيها الذبن آمنوا اجتنبواكثيرا من الظن أن بعض الظن أنم ) والراد بالظن المنهى عنه مجرد النهمة التي لا سبب لها ويشترط في حرمة هذاان يكون المظنون به من شوهد منهم التستر وعهد فيهم الصلاح والامانة أما من يتماطى الربب ويجاهر بالفجوروالمنكرات كالدخول والخروج الى حوانيت الخور وحجبة الغواني الفاجرات نلا يحرمسوء الغان فيه

و نهى عن البحث والتنتيش عن عيوب الناس وعوراتهم بقوله ( ولا تجسسوا ) اى لا تبحثوا عن عورات المسلمين ولا تستكشفوا عما ستروه فان في ذلك فضيحة لهم وتعرضا لما لا يعني ولا يفيد ونهي عن ان يذكر أحد اخاه بما بكرهه في غيبتـــه بقوله ( ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأ تن لحم اخيه مبتا فكر هتموه ) اي لا يذكر بعضكم بعضا بما يكرهه في غيبته سواء كان ذلك باللسان او بالفعل او بالاشارة او بالكتابة او غير ذلك مما يفيد المقصود ويفهم نقصان الغير وتعريفه بما يكره فأن علةالنهيءن الغيبة

الايذاء بتفهيم الغير نقصان المغاب وهو موجود حبث افهم الغير ما يكرهه النتاب باي الية سورة وجه كان من طرق الافهام

> وسواء كان ذلك الشيء المكروم الذي يذكره به نقصا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فى فعله او في قوله او في دېنه او فى دنياء حتى فى ثوبه وداره وماله وولده وزوجته ومملوكه وخادمه وغير ذلك من كل ما بتعلق به

> فذلك كله بما كرهه الله ونهي عنه حتى جعل المغاب كانه يأكل لحم اخيه ميتا -ذلك الامر المستبشع طبعا وعقلا وشرعا ومحل حرمة الغيبة أذالم يكن المغتاب مجاهرا بالمعاصي متهتكا لا يبالى بما يفعل ذان الغيبة في مثله جائزة وذلك لأن الذي يعلن بالفجور والفسوق ولا بستجي من الحالق ولا يستتر عن المخلوق فيا يأني من الكباثر ويظهر من الفضائح والمناكر قد كشف اساره و إبدي عواره فخرج من حد الظن الي حد اليقين فمثل ذلك ليس هو المقصود من انهي والله اعلم

> وبعد أن أمر جل شأنه بترك هذه المنهيات حث على التقوى فقال (واتقوا الله) ثم علل الامر بالنقوى بقوله ( ان الله تواب رحيم ) اى كـ ثير التوبة لمن اتقاه واجتنب ما نهی عنه و تاب نما فرط منه

> ﴿ وَقَالَ جَلَّتَ حَكَمَتُهُ فِي النَّهِي عَنَ الْفَحْشُ وَالسِّبِ وَالشُّمْ وَبَدَّاءَةُ اللَّسَانُ وَالْحِهْر بالسوء من القول ﴿

لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوء مِنَ الْقُولِ إِلاَّ مَنْ ظُلِّمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيما

﴿ مَا يُؤْخِذُ مَنْ هَذُهُ الآية الكَرْعَةُ مِنْ الادابِ والفضائل ﴾

يؤخذ من هـذه الآية الكريمة النهي عن البذاءة بالسان والجبر بالسوء من القول سواء كان ذلك القول الديُّ شمّا او سبا او لمنا او مراء او خصومة او ذما في حق الغير او غير ذلك مما يدل على حقارة قدر صاحبه ودناءة نفسه وقلة حيائه وسوء تربيته ولما كان الجهر بالسيء من القول بهذه المكانة من القبيح عبر الله عن النهي عنه بما يفيد شدة قبحه وزيادة نكره فقال ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ) ولم يقل ولا تجهروا بالسوء من القول اي وحيث كان مبغضا لله وغير مرضى له فهو اولى الاشياء المنكرة بالاجتناب واحقها بالترك والاستبعاد

ثم استشى جل شأنه من بغضه للجهر بالسوء من القول جهر من ظلم بأن يدعو على ظالمه او يتظلم منه او يذكره بما فيه من السوء لأنه أنما يستغبث ليغاث ويستجير لينجد

سورة آية

ويذكره بسوء لعله يرد عليه طلامته او لان المظلوم مصدور وهو لا بد ان ينفث وهذا ما لا بد منه من طريق الفطرة فرخص الشارع له ذلك

وفي ذلك دلالة على قبح الظلم والظالم وعدم نظر الله له وعدم اعتبار حرمنه وعلى احتقاره له جل شأنه حتى رضى عن مذمة الجهر بالسوء من القول في حقه ثم اخذ جل شأنه يتوعد من يجهر بالسوء من القول فقال ( وكان الله سميعا عليما ) اى سميعا لما تقولونه من القول السيء عليا به فيجازيكم عليه

# ﴿ آداب المعاملة والمعاشرة مع صنوف الخلق ﴾

هي ان يعاملهم برفق ولين وبخفض جناحه للحكير منهم والصغير ولا يخاطب احداً بغلظة ولا يتكبر ولا ينعاظم على احد منهم ويستجاب محبتهم بمكارم اخلاقه وحسن معاملته ولطف صنيعه ولا يكثر المراء والخصومة معهم وان ببتدر من يعرف ومن لا يعرف بالتحية واذا حياه غيره بحية ردها بعينها او باحسن منها وان يلقي غيره بالبشاشة والبشر وطيب الكلام وحسن الاخلاق والادب وان لا يسفه عليهم ولا يؤذيهم بقول او فعل وان يعفو عن مذنبهم ويصفح عن تائبهم ويتودد اليهم بكل وسائل انواع التودد وان لا يعد احدا منهم بوعد الا ويني به وان يكرم حديث اخبه بالانصات اليه وحسن الاقبال عليه وان يفسح للقادم عليه ويوسع له المكان وبجلس بين يديه بغاية الادب والسكون والوقار وان لا يمتخط ولا يتناءب بحضرة من هو اكبر منه سنا او فضلا وان اضطر والى ذلك حول وجهه وامنخط في منديل او وضع على فه يده او منديلا وان لا يضع رجلا على رجل بحضرة من هو اكبر هنه من قريب او اجنبي الى غير ذلك من الاخلاق الفاضلة والصفات الكاملة

وقد جاء القرآن الكريم مبينا لهذه الآداب على احسن وجه واكمله مرشداً الى الى ما يجب التخلق به وبلزم استعاله فى معاملة الخلق من كل ما يجلب رضاهم ومحبتهم لبعضهم فتتحد كلفهم و نتأ لف جامعتهم ويسعون لانفسهم فيما يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشهر والضير واني ذاكر لك طرفا من ذلك بمعونة الله تعالى وحسن توفيقه

( فم حث عليه فى القران مقابلة الاساءة بالاحسان والذنب بالغفران والغضب بالحلم والغيظ بالحكم مع بيان الثمرة المترتبة على ذلك وفضل من اتصف بهذه الحصالة الحميدة فقال )

وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيَّةُ ادْفَعْ بِالنِّي هِيَ أَحْسَنُ فإِذَا الَّذِي

فصلت ۲۳

بينَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلَى حَمِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا ﴿ آية سورة يُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظَّ عَظيم

#### ﴿ مَا تُرشِد الله هاتان الآيتان الكريمتان ﴾

ترشد هاتان الآيتان الكريمتان الى بيان ما أمر الله به من حسن المعاملة مع صنوف الحلق الصغير منهم والسكبير فان اغضبوه صبر وان جهلوا عليه حلم وان اساؤا اليه عنى عنهم وان اذنبوا في حقه ذنباً غفره فان فعل ذلك خار العدو له حبيبا والبعيدعنه قريباً وهذا ما افاده الله تعالى بقوله ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بنك وبينه عداوة كأنه ولى حميم )اى ازالحسنة والسيئة متفاوتتان في انفسهما فخذ بالحسنة التي هي أحسن من أختها وادفع بها السيئة التي تعرض عليك كما لو أساء اليك رجل اساءة فالحسنة أن تعفو عنه والتي هي أحسن ان تحسن اليه مكان اساءته اليك مثل أن يذمك فتمدحه ويشتمك فنعطيه جائزة فانك ان فعلت ذلك وأحسنت البه من حيث أساء اليك قاده احسانك عليه الى مصافاتك ومحبنك حتى يصير كانه ولي حمم أى قريب اليك من الشفقة عليك

ثم أخذ جل شأنه يمدح من أتصف بهذه الصفة فقال ( وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ) أي وما يقبل هـذه الوصية ولا يعمل بها الا من الصف بالصبر وثبات القلب وقوة العزيمة لانها من الامور الشاقة على النفس والا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة فما أعظم هذه المـكارم وما أجمل من يحلي بما

( وقال جل ثناؤه يعلمنا حسن المعاملة مع بعضنا ويرشدنا الى أهم أسباب المودة والمحبة من التحية والسلام وحسن الرد)

وَإِذَ حُيِيَّتُمْ بَتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأحسنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ على النساء م كُلُّ شيء حسيبا

﴿ معنى الآية الكرعة وما اشتملت عليه من الادب وحسن المعاملة ﴾

يقول الله نعالى ارشاداً لعباده المؤمنين وتعليما لامة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( واذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أي اذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه بأفضل مما سلم عليكم فان قال لكمالسلام عايكم فقولوا له وعليكم السلام ورحمة الله وان ذال السلام عليكم ورحمة الله فقولوا له وعليكم السلام ورحمة الله وبركانه وليس في السلام زيادة على

سوره آیة ذلک أو ردوا علیه بمثل ما سام علیكم واقنصروا علی مثل اللفظ الذي جاء به لانه جل شأنه محاسب علی كل شیء من أعمالكم ومن ذلك التحیة والرد ومن تأمل قلیلا فیما بترتب علی البداءة بالتحیة وحسن الرد من التوادد والنحابب بین المسلمین وما یترتب علی ذلك من جلب رضاهم و محبتهم لبعضهم فتتحد كلتهم و تتألف جامعتهم علم حكمة الشارع الحكم فی مشروعیة هذه الآداب و مكارم الاخلاق و ما یر می الیه غرضه منه

(وقال تعالت اسماؤه يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم محاسن الآداب ومكارم الاخلاق وحسن المعاملة مع صنوف الحلق سواء المطبع منهم والعاصي )

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لَمْ اتَّبَعَكَ مِنَ المؤمنِينَ ٢١٦ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِي بَرِيُّ مُمَّا تَعْمَلُون بريُّ مُمَّا تَعْمَلُون

## ﴿ مَا تُرشد اليه هاتان الآيتان الكريمتان ﴾

ترشد هانان الآينان الكريمتان الى بيان ما أرشد الله اليه زبيه عليه الصلاة والسلام من كيفية معاملته لمن اتبعه من المؤمنين ومن عصاه منهم فقد أمره ان يلين جانبه ويتواضع للمؤمنين لان ذلك أدعى الى اجتماع كلتهم عليه ومحبتهم له وقيامهم بنصرته وسعيهم فى اعلائلته كا أمره ان يجول المعاملة ويحسن الصنيع مع من خالفه ولم يتبعه لما في ذلك من محبتهم له وعدم نفورهم منه وربما كان ذلك سببا في رجوعهم عن معصيته وعدولهم عن مخالفته الى طاعته وهدا منه جل شأنه له عليه الصلاة والسلام من التدبيرات الالهية والسياسات الشرعية التي يجب على كل من قام بالدءوه ليرشد الناس ويهديهم أن يكون متخالة أبها متحاياً بحلاها

وقد بين جل شأنه لذيه عليه السلام كيفية معاملته لمن خالفه وعصاه بقوله ( فان عصوك فقل انى بريء بما تمماون ) أى فان عصوك فقابلهم باللطف والحنو عليهم ولا تقس عليهم في المعاملة وغاية ما تقابلهم به أن نتبرأ من عملهم وهذا نهاية مكارم الاخلاق وحسن المعاملة

والآية الكريمة وان كان المأمور فيها بخفض الجناح واستعال اللين واللطف وحسن المعاملة هو خصوص رسول الله صلى الله علبه وسلم الا ان الامر يسرى لامته ولاتباعه بطريق التبع لان كل امر له امر لامته ما لم يردنص مخصص وعليه فيجب على كل منا أن يعامل جميع الناس بالرفق واللين والتواضع ويستجلب محبيهم اليه بمكارم أخلاقه وحسن معاملته ولطف صديعه سواء المحسن منهم والمسيء فان ذلك أدعي لاعانتهم له

الشعراء ٢١٥

سورة آية

وقت الشدة وأغاثتهم له وقت الحاحة ونصرته وقت الضيق والله ولى النوفيق

( وقال بمارك وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم لطف المعاملة وحسن المصانعة مع اليتامي الاذلاء والفقراء الضعفاء ولنا فيه صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنــة والقدوة المستحنة)

فأما البيتيم فلا تَقْبَرُ ` وأما السَّائلَ فلا نَنْبَرُ ` وأما السَّائلَ فلا نَنْبَرُ ` اوأماً بنِعْمَةِ رَبِّكَ فَدِّثُ الضحى ٥

## ﴿ مَا يُؤْخَذُ مِن هَذَهُ الْآيَاتِ البكر عَه ﴾

يؤخذ من هذه الآيات الكريمة وجوب حسن المعاملة ولطف المجاملة مع هذين الصنفين من الناس وهما اليتيم الذي فقد أباه وهو صغير والسائل الذي ألجأته الحاجة والفاقة إلى ذل السؤال وتكفف الناس

فحسن المعاملة مع اليتيم ان لا يقهره ولا يغضبه وان لا يأخذ منه حقاً هو له وان يكون له كالاب الرحيم للولد البار فبسعى في نماء ماله ان كان له مال وفي تعليمه وتربيته ويحسن كفالته فلا يذله ولاينهر ه ولايهينه ولايفعل به اي امر يكدره او يحصل له منه ضرر واعما وصي جل شأنه على اليتم هنا وفي مواضع كثيرة من الفرآن الكريم لان اليتيم الذى مات أبوه المتكفل بحسن تربيته وتعليمه ونجاحـه والقائم بتدبير حالله المعاشية والنظر في كل ما يجلب له الحير ويدفع عنه الشر والضير أذا لم يجــد من يقوم له بما كان يقوم له به أبود ولم يحث جل شأنه على الوصاية وحسن العناية به فلا شك ينشأ على الاخلاق الفاسدة والطباع الرذياة فيكون بذلك كلا على الهيئة الاجتماعية بل وعلي نفسه وعائاته بل والناس اجمعين فلعلهذا والله أعلم سرعناية الرب حل جلاله بالوصاية على اليتم والترغيب في حسن كفالنه

وحسن المعاملة مع السائل تكون اما باجابة ما سأله والنصح له مع عدم التكبر والنجبر والفحش في القول واظهار الفضل علبه ان كان سائلًا عن علم — واما باعطائه سؤله او رده بلطف واين و تعطف به ان كان محتاجاً يسأل ما يسد به رمقه لانه لا يصح مع ذل السؤال الذي اضطرته اليه الفاقـة أن تكون معه الفظاظة والكبر والغلظة من المسؤل علي أنه لا يحسن بعاقل أن يتقاب في نعمة ولا يرى من الشكر عايها أن يمنح اخاه المؤمن وهو يساله مامنحه الله دن الملم معانه لا ينقصه شيئا او ان يمنحه شيئا طفيفا لا يؤثر في ثروته ولا ينقص ما عنده من المال شيئا فان لم يمنحه ما سأله من العلم او المال مع عدم تاثير ذلك في ثروته فذلك من زمانة في مروءته وخسة في طبعه والله

سورة آية أسال أن يرشدنا الى اتباع سنته والتخلق بآدابه الله سميع الدعاء كثير العطاء

( وقال جل ذكره يحث على حسن المعاملة مع الناس بالعفو عن مذنبهم والصنح على تائيم

وَلاَ يَأْمَلِ اولُوا الفَضْلِ مِنْكُم وَالسَّعَةِ أَنْ يَوْ تُوا اولَى القُرْبِي وَالمَّسَاكِينَ وَالْهَا ﴿ رِبْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَيْعَفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحَبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ آكم وَاللهُ عَفُورٌ رَحِي

## ﴿ ماتر شد اليه هذه الآبة الكرعة ﴾

ترشد هذه الآية الكريمة الى وجوب صلة الرحم والاقرباء مهما اقترفوا مرالذنب وان لا يكون ما فعلوه سببا في ان يأتلي اولو الفضل والسعة والغني اي يحلفوا ان يمنعوهم ما كانوا يحسنون به عليهم ولتكن معاملتهم مع ذلك بالعفو عن ذنبهم الذي اذنبوه وجنايهم التي اقترفوها والصفح عن تائبهم بالاعضاء عنه والاغاض عن جنايته فان ذلك سب لعفو الله تعالى ومغفرته كما قال تعالى مرغبا في الصفح والعفوحاثا علمهما ( ولبعفوا وليصفحوا الانحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحم )

هذا والايات القرآنية الدالة على محاسن الأداب ومكارم الاخلاق وحسن المعاملة واطف المصانعة والمحاملة مع صنوف الخلق كثيرة لا تكاد تحصى فمن ذلك غير ما ذكر قوله تعالي لموسى عليه السلام واخيه هرون عند ما امرهما ان يذهبا الى فرعون ليدعواه ألى عبادة الله تعالى ( اذهبا الى فرعون أنه طغى فقولاً له قولاً لينا لعله بتذكر أونخشي ) فتراه المرهما أن يستعملا معه اللين في القول ويلاطفاء لعله بسبب ذلك يقبل قولهما ونحبب طلبها ومن ذلك قوله لنبيه مجمد صلى الله عليه وسلم (أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ) وغير ذلك في القرآن كئير قد اقتصرنا منه على هـذا النذر اليسير ليقاس على الشاهد الغائب واللهولي التوفيق

#### ﴿ الادب في الزيارة ﴾

أعلم ان الانسان خلق مدنيا بالطبع لا عكنه ان يعيش منفردا بل لا بدله من مخالطة ابناء جنسه والعاملة معهم والتودد لهم ولماكانت الزيارة وتودد الناس الى بعضهم مر اقوي اسباب المحبة وامتن روابط المودة لتبادل المنافع العمومية فيما ينهم التي هي من

الذور

ضروريات المعيشة للانسان وللافادة والاستفادة كان من المستحسن بيان ما هامن الآداب والشروط حتى تأتى بالفائدة المقصودة منها اذكثيرا ما تكون الزيارة سببا في تفرق الاصدقاء و نبذ الصحبة بين المتصاحبين اذا فقد شرطها او اختل ادب من ادابها كأن يدخل الزائر بيت المزور بغير اذنه أو يدخل باذنه ولكن يشخص ببصره نحو نوافذ البيت وابوابه الى غير ذلك مما يخالف الاداب ويرمي بصاحبه الى مهواة العذاب

لذلك جاء القرآن الكريم وهو المعلم الاول والمرشد الاكبر ببيان اداب الزيارةوما يجب ان بكون عليه صاحبها من الآداب والكمالات

﴿ فَن ذَلِكَ عَدِمُ الدَّخُولُ فِي بَيْتُ احَدُ اللَّهِ بِعَدَّ الاَسْتَدَانُ مِنْهُ بِالدَّخُولُ مَا لَمْ يَكَنَّ بِيَّا غَيْرُ مَسْكُونَ فِيهُ مِتَاعِ لَهُ فَلِهُ أَنْ يَدْخُلُهُ بِدُونَ اسْتَئْذَانَ وَقَدْ بَيْنَ اللَّهُ ذَلِكُ بَقُولُهُ ﴾

يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بَيُوتاً غَيْرَ بَيُوت كُمْ حَتَى تَستأنسُوا وَتُسلّمُوا عَلَى أَهْلَها ذَلَكُمْ خَيْرٌ لكُمْ لَعَلَى مَا تَذَكُرُونَ ٢٩ فإنْ لَمْ تَجِدُوا فيها أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوها حَتَى يؤذَنَ الكُمْ وإن قيلَ لَكُمْ ازجعُوا فازجعُوا فيها أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَى مَا تُدْخُلُوا فَيْ اللّهُ عَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكُمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكُمُونَ

## ﴿ مَا تُرشد اليه هذه الآيات الكريمة ﴾

ترشد هذه الآيات الكرعة الى بيان ما ادب الله به عباده المؤمنين اذا زار احدهم الآخر فيين جل شأنه انه لا يصح لاي شخص ان يدخل في بيت لا علكه الا بعد ان يسلم على اهله ويستأذن منهم في الدخول فيقول السلام عليكم أأدخل فان لم يجد احداً في البيت او وجد وقال له ارجع فليرجع من غير معاودة استئذان من اخري وعليه بعد ذلك ان ينصرف فان ذلك خير له وافضل لما فيه من البد عن الرية والنهمة بالمنكر وهذا ما افاده الله تعالى بقوله (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيونا غير بيوتكم حتى تستأنسوا) أي نستاً ذنوا (وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا إلا تدخلوها حقي يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكي لكم والله بما يدخل فيها كل من له حاجة تقصد منها كالفنادق و بيوت التجار وحوانيهم التي في الاسواق فيد كل هذه لا بأس من الدخول فيها بغير استئذان وهذا ما افاده الله تعالى بقوله ( ليس فده لا بأس من الدخول فيها بغير استئذان وهذا ما افاده الله تعالى بقوله ( ليس

۲۸ النور

سوره آية

عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع الكمواللة يعلم ما تبدون وما تكتمون)
واغا نهى جل شأنه عن الدخول في بيوت الغير بغير استئذان لان من في البيت من
النساء عادة عند ما يأمن وخول احد عليهن ربما كشفن ما لا يحل كشفه لفريب فضلا
عن غريب فاذا دخل بغير استئذان كان ذلك داعية الاطلاع على عوراتهن وهو ما تأباه
المروءة . ولان في الدخول بغير استئذان تصرفا في ملك الغير بغير اذنه وهو ممنوع

وعليه اذا استأذن وقيل له من انت ان لا يقتصر في الجواب على قوله (انا) لان ذلك لا يفيد العلم به والمقصود علم حاحب البيت به حتى يرى ان له رغبة في دخوله او مقاباته او لا يري ذلك على انه لا يحصل المقصود من الاستئذان المامور به في الاية الا مع التصريح باسمه والله اعلم

وقال تبارك اسمه في بيان انه اذا دخل اى شخص في اي بيت سواء كان له او لغيره عليه ان يسلم على اهل ذلك البيت ﴾

فَإِذَا دَخَلَتُمْ بُيُومًا فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفُسَكُمْ تَحِيةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّه

## ﴿ ماتر شداليه هذه الآية الكرعة ﴾

ترشد هذه الآية الـكريمة الى بيان ماادنا الله به من الأداب الشرعية والاخلاق الطاهرة الزكية من أنه اذا دخل احـدا بيته او بيت غيره سلم على اهـل ذلك البيت الموجودين فيه ان كان مسكونا فان كان غير مسكون سلم على نفسه غير انه ان دخل بيت غيره اصحب السلام بالا ـ تئذان كا في الآية المتقدمة وهذا ماافاده الله تعالى قبوله (فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طبية ) اى فاذا دخلتم اى بيت سواء كان لـكم او لغيركم كا يقتضيه الهموم في الآية فسلموا على انفسكم اى على اهله الذين هم بمنزلة انفسكم ان كان مسكون او على انفسكم حقيقة ان كان غير مسكون تحية من عند الله اي ثابتة بامر الله تعالى مشروعة من لدنه مباركة اى كثيرة البركة والخيرطيبة لان من عند الله اي ثابتة بامر الله تعالى مشروعة من لدنه مباركة اى كثيرة البركة والمحبولية لان غير مسكون على نطيب نفس المستمع وفي وصف التحية بانها من عند الله وانها مباركة وانها طبية ترغيب فيها وحث على فعلها حسب امره جل شائه

وقال تبارك اسمه في وجوب استئذان المماليك والحدم والاطفال الذين لم يبلغوا الحلم عند ارادة الدخول على مخدوميهم وآبائهم في ألائة اوقات من الليل والنهار ووجوب استئذان الاطفال اذا بلغوا الحلم في جمبع الاوتات وان لم يكن هذا من قبيل الزيارة التي معنا الا ان له بها تعلقا وارتباطا وشديد ماسبة

النور ١١

﴿ يَاابِهِا الَّذِينَ امْنُوا لِيستَّأْذُنَّكُمُ الَّذِينَ مَلَّكُ ايْمَانَكُم والَّذِينَ لَمْ بَبِّانُوا الحلم مُنكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بسد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فايستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك بيبن الله لكم آياته والله علم حكيم) اي يالم الذين آمنوا لاندخلوا عليكم مماليككم وخدمكم واولادكم الذين لم يبلغوا الحلم في هذه الاوقات الثلاثة التي هي قبل صلاة الفجر ووقت القيلولة حين تتجردون من ثيابكم من شدة حر الظهيرة وبعد العشاء الا باذن لان هذه الإوقات هي التي تكون فيها العورة أما في غير هذه الاوقات فلا بأس ان يدخلوا بدون استئذان لانهم طوافون عليكم في الخدمة وقضاء حوا تُحِكُم الضرورية ولوازمكم المنزلية ويغنفر في الطوافين بحكم الضرورة ما لايغتفر في غيرهم . اما الصي اذا بلغ فلا تمكنوه من الدخول عليكم الا بعد الاذن والله اعلم

#### ﴿ الادب في المجالسه ﴾

هو أن يوسع لجايسه أذا أقبل عايه ولايضيق عليه وأن يجاس بين يديه بغاية الادب والسكينة والوقار اذاكان اكبر منه سنا او علما وخصوصا أنكان آباء او شبخه وال يرحب به ويقبل عليه اذا حدثه وان لايمد رجليه بين يدي جليسه ولايضع رجلا على الاخري بحضرة من هو اكبرمنه ان كان ذلك يغضبه ولا ببصق ولا يمتخط الا في منديل مواريا وجهه عن جليسة واذا تثاءب فعليه ان لايصحب التثاؤب بصوت وعليه ان يضع يده على فمه فان مخالفة ذلك ممايستقذره الماس

﴿ وَالَى آَكُلُ هَذَهُ الْأَدَابِ وَاجْلُهَا وَاحْسَنُ هَذَهُ الْأَخْلَاقُ وَافْضَلُهَا اشَارُ اللَّهُ تَعَالَى بقوله کې

يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْحِالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح الجادلة ١١ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فِانْشُزُوا يَرْفَع اللهُ النَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالنَّذِينَ اوتُوا العلمَ دَرَجاتِ واللهُ عا يَعْمَلُونَ خَبيرَ

## ما تفيده هذه الا ية الكرعة »

تفيد هذه الآية الحكرية بيان ماادب الله به عباده المؤمنين وامرهم به من حسن المعاملة ورعاية الادب في حق بعضهم فمن ذاك اذا كان جماعة في مجاس وقدم عليهم آخر

سوره آية او جماعة اخرى وفي المكان ضيق فعلى الجالسين ان يوسعوا للقادمين مسرعين في ذلك لان ذلك يكون سببا للتوادد والتوافق والتحابب ونبذ التباغض والتحاسد وهذا ماافاده الله تعالى بقوله (ياايها الذينامنوا اذا قيل الحم نفسحوا في المجالس فافسحوا) وقدوعد جل شأنه من تأدب مذا الادب الكامل وتخلق بهذا الخلق الفاضل ان مجازيه من جنس ما عمله فيوسع عليه في رزقه وصدره وقبره وفي منزله وفي الجنة وهو ما افاده الله تعالى بقوله ( يفسح الله اكم )

هذا ما امر الله به من التوسعة في المجلس اما القيام منه للقادم كاثنا من كان فهو غير. جائز عند البعض فقد كان الصحابة رضوان الله غليهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم أذا قدم عليهم ولم يكن أحد أحب اليهم ولا أمكن هيبة في قلوبهم منه وذلك لما كانوا يعلمون من كراهته لذلك

ولما كان الغرض من التوسعة في المجلس للقادم عليه غرس بذور المودة والمحبة في قلو بالمؤمنين ولا بكون ذلك الاحيث كانت التوسعة مصحوبة بشيء من الحفاوة والاحتفال بأمره والاعتناء بشأنه ومن ذلكأن ينهض مسرعا فيالتوسعة حشجل شأنه على النهوض للتوسعة للقادم فقال (واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ) اى واذا قيل لكم للتوسعة في المجلس للقادمين عليكم انهضوا فانهضوا واسرعوا فانكم ان فعلم ذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم في الدنيا والا خرة درجات عظيمة جزاء امناهم لامر الله أمالي في قيامهم من مجانسهم وتوسعتهم لاخوانهم ويرفع الذين اوتو العلم منهم خاصة درجات اعظم وارفع لانهم أنما يفعلون مايؤمرون به عرب بينة وقوة يقين وان لم تفعلوه بان كرهتم ان تناً دبوا بآ داب الله واستعظمتم ان توسعوا مجالسكم للقادمين عليكم حسيا امركم ربكم فان الله بما تعملون خبير لا تخفي عايه خافية من اعمالكم من خير او شر فيجازيكم بالخير خيرا وبالشر شرا والله ينولي هدانا اجمعين

#### ﴿ الادب في المحادثة ﴾

اعلم ان اللسان خطره عظيم ولا نجاة من خطره الا بتقييده بلجام الشرع ووقوف صاحبه عند الحدود والاداب التي أدبه بها الشرع وعلمه اياها في محادثاته ومخاطباته فلا بطلقه الا في ما ينفعه في الدنيا والاخرة ويكفه عن كل ما يخشي غائلته في عاجله وآجله وذلك بان بعقله الا عن حق يوضحه أو باطل يدحضه او حكمة ينشرها او نعمة يذكرها وان لا يتكلم الا بقدر الحاجة والضرورة وان لا يغالب احدً على كلامه واذا سئل غيره فلا يجيب هو عنه واذا حدثه الغير بحديث فلا يريه انه عالم به وان يكلم كل انسان

بما بليق به وان لا يتكام الا اذا دعا داع الى الكلام فان ما لاداعى له هذيان وأن وأن يجتنب فى محادثته ثلاثة اشياء وهي اعظم الاشياء خطراً على الانسان وأبغضهالله واقبحها عند الناس وهي الكذب والغيبة والنميمة وان لا يتكلم الا فيا يعنيه وان بتباعد في حديثه عن كل ما يكدر مخاطبه وان لا يرفع صوئه فى النكلم به فوق صوت من هو اكبر منه فان ذلك كله ما ندب اليه الشرع وسلمه سليم الطبع

وقد ارشدنا الله سبحانه وتعالى الى بيان هذه الآداب وبينها على احسن وجه

و فمن ذلك ما امر به جل شانه من الملاطفة فى القول والمجاملة فى الحديث ومجانبة الحشونة فيه لما يترتب على ذلك من المجار الصدور وتولد الاحقاد وبذر بذور العداوة والبغضاء وذلك في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم

وَقُلُ لِعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ مَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ للانسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا

﴿ مَا تُرشد اليه هذه الآية الكرعة ﴾

توشد هذه الآية السكرية الى ما علمنا الله اياء من حسن الادب فى المحادثة والمحاطبة فقد امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأمر عباده المؤمنين ان يقولوا فى مخاطباتهم ومحاوراتهم ومحادثهم السكلام الحسن والمسلمة الطيبة فاتهم ان لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بنهم وألقي بينهم العداوة والبغضاء لانه العدو الالد للانسان يتربص به الدوائر ويترقب له الفرص فى حصول الشحناء بين بعض افراده و بعض فالعاقل كل العاقل من لم يجعل لاشيطان حظا من قلبه حتى يملك من غرضه وينيله أمنيته ويحقق له رغبته والا يكون قد ملك نفسه لعدوه يفعل فيها كيف يشاء وهو لعمر الحق فعل غير حكيم

( ومن ذلك قوله جل شأنه في الحث على خفض الصوت عند المحادثة لإن فى رفعه تشويشاً على المستمع واذى له

وَاغْضُ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَيرِ

﴿ مارشد اليه هذه الآية الكرعة ﴾

ترشد هذه الآية الكريمة الي ما اوصي به اقيان عليه السلام ابنه من الوصايا النافعة وحشاعليه من الادب في المحادثة وأمره به من التاطف في القول واللين فيه وعدم تكلف

----

٥٣

١٩ اقمان

الميران

سوره آية وفع الصوت به فان الجهر بالصوت باكثر من الحاجة يؤذى السامع ويضر به ولذا بلغ من القباحة والبشاعة ان يشبه رافعوه بالحمير وهو بصوت الحمير ولا جرم ان في تشبيه الرافعين اصواتهم بالحمير وتمثيلأصواتهم بالنهاق تنبيها علىان رفع الصوت غاية في الكراهة ونهاية في القباحة

( وقال تبارك اسمه في النهى عن الغبية )

وَلا يَغْتَبْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا أَيْ أَحَدُ كُمْ أَنْ يَأْ كُلُّ لَحْ أَخْيَهِ مِنتًا فَكَرَهُ مُوهُ ﴿ مَا تَفِيدُ هِذُهُ الْأَيَّةُ الْكُرِيَّةَ ﴾

تفيد هذه الآية الكر ، قالحث على تجنب الغيبة مع اظهار بشاءنها وشناعتها وانها من أذم الافعال وأخبث الاقوال واسوأ الاخلاق ولذا ترى الله جلت قدرته شبهها بأكل لحم الانسان وهو ذلك الامر القبيح الذي يعافه كل شخص وتنفر منه سائر الطباع ولم بقف جل شأنه عندهذا الحد من التشبيه بل جعل هذا الانسان الذي شبهت الغيبة باكل لحمه ميتًا وذلك أعظم فظاعة وأقبح شناعة لهذا قال جل شانه ( ولا يغتب بعضكم بمضا أيحب أحدكم ان باكل لحم اخيه مبتاً فكره تموه ) اى وحيث كرهتم اكل لحم الانسان وهو ميت فاكرهوا الغيبة لان عقوبتها اشد

( ومن ذلك ايضاً قوله تعالى في النهى عن النميمة ونقل الحديث من قوم الى آخرين على وجه السعاية والافساد فها بينهم)

وَلاَ أَطْعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِنِ الْهَمَّازِ مَشَّاءٍ بِنَمِيم ١٢ مَنَّاعٍ للْخَارِ عندا المعد

#### ﴿ مَا يُؤْخِذُ مِن هِذِهِ الآياتِ الكرعة ﴾

يؤخذ من هذه الآيات الكرعة حرمة صحبة من لاخلاق لهم من الناس ومجانبة المجالسة والمحادثة معهم وعدم طاعتهم في كل ما بقولون أو يفعلون وهم الذين بينهم الله تعالى بقوله ( ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للحير معتد أثيم )أى لا تطع كل رجل كثير الحلف ولو بالصدق ولا كل رجل مهين أى حقير الرأى والتدبير لانه ربما أراد ان ينفع فيضر ولا كل رجل هماز اى عياب طعان لانه لايعيب غيره ولا يطعن عليه الا للؤم فى طبعه وخسة فى اصله ولاكل رجل مشاء بنميم اىنقال الحديث من قوم الىآخرين ليفسد بينهم ولا هم لهالا الايقاع بين الناس والافساد بينهم والقاء بذور الشقاق والخصومات فها بينهم وأيغار الصدور وتوليد الشرور فان مثل هذا مجب مجانبته

آية سورة

وتحرم طاعته لان صحبته غرر وطاعته ضرر ولاكل رجل معتد اى متجاوز الحد في الظلم لانه لا يؤمن شره ولايؤمل خيره ولاكل رجل أثيم أى كثير الاثم والمعصية لانه لا خير فيه انفسه فاولى لغيره

فهذه سبعة أوصاف ومنها النميمة قد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعـة المتصفين بها وهو تعليم لنا وارشاد لما يجب أن نتخلق به من الاخلاق الفاضلة والصفات الكاملة أو نتركه من الاخلاق الفاسدة والصفات الكاملة أو نتركه من الاخلاق الفاسدة والصفات الكاسدة

( ومن ذلك ايضاً قوله تعالى في النهي عن الـكذب فى القول عند الحديث تحدث به اخاك )

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ على اللهِ الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ

﴿ ما ترشد اليه هذه الآبة الكرعة ﴾

ترشد هذه الآية الكريمة الى قبح الكذب وذم فاعله وذلك بما أخبر الله تعالى به عن الكذابين من عدم الفلاح والنجاح وكنى بأى صفة ذما ان تكون نتيجتها عدم الفلاح والنجاح

والايات القرآنية الواردة فى ذم الكذب والكذابين ومالهم من العذاب الاليم والعقاب الشديد في الاخرة كثيرة لاتكاد تحصى وفيا ذكر ما يغنى عن الاطالة والله ولي النوفيق

#### ﴿ الادب في الاكل والشرب ﴾

اعلم ان من اهم الامور واوكدها الاعتناء بتربية الناشئة وتعويدهم على النخلق بالسكالات وخصوصا في حال نشأتهم لانهم حين ذاك قابلون للنخلق بكل ما يعودون عليه فانعودوا على الخير وعملوه مرنوا عليه وأن عودوا على الشر وعملوه نشؤا عليه بمصداق و بنشأ ناشيء الفتيان منا \* على ما كان عوده ابوه

وحيث ان اول مايغلب عليهم من الصفات شره الطعام فينبغى ان يؤدبوا فيه بان ينهوا عن كثرة الاكل ويبين لهم الاضرار التي تنتج منها وان يبين لهم انه لايصح الاكل الا من الحلال الطاهر الخالى من كل شائبة حرمة بان كان من ربا او غصب او سرقة فان كان الطعام متحصلا بواسطة واحد منها حرم تعاطيه ووجب التباعد عنه وان يبين لهم ما الح الله لهم الاكل منه من بيوت الاقرباء والاصدقاء وآداب الاكل في حالى الانفراد والاجتماع قبل الاكل وبعده حتى اذا نشؤا على هذه الآداب وتربت فيهم ملكة الاخلاق

٦٩ يونس

سوره آية

الاعر اف

الفاضلة فى الصغر تعودوها في الكبر واذا كانت هذه الاداب مستمدة من نور القرآن الكريم كان ذلك غاية المقصود ونهاية المأمول. ولنبين لك بعضا مما في القرآن الكريم من هذه الله داب والله المستعان

﴿ قَالَ الله تَعَالَى فِي النَّهِ عَن كَثَرَةَ الأَكُلُ وَالشَّرِبُ وَالْأُسْرَافُ فَيْهُمَا وَبَعْضَهُ لَذَلِكُ ﴾

# وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْسُرِفِينَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْسُرِفِينَ فَي الْمُدَّمِةِ الْمُدَامِةُ الْمُدَّمِةِ الْمُدَّمِةِ الْمُدَّمِةِ الْمُدَّمِةِ الْمُدَامِةِ الْمُدَّمِةِ الْمُدَّمِةِ الْمُدَامِةِ الْمُدَّمِةُ الْمُدُمُ الْمُدَّمِةُ الْمُدَّمِةُ الْمُدَامِةُ الْمُدَامِةُ الْمُدَامِةُ الْمُدَّمِةُ الْمُدَامِةُ الْمُرْمِقُولُ وَالْمُرْمُولُولُ الْمُدَّمِةُ الْمُدَّمِةِ الْمُدَامِةُ الْمُدَامِةُ الْمُدَامِقِيقُولُ وَالْمُرْمِةُ الْمُدَامِقِيقِ الْمُدَامِقِيقِ الْمُدَامِقِيقِ الْمُدَامِقِيقِ الْمُدَامِةُ الْمُدَامِةُ الْمُدَامِةُ الْمُعِلَمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِينَامِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ

ترشد هذه الآية الكريمة الى ماعلمنا الله اياه من الطب وارشدنا اليه من الحكمة وهدانا اليه مما تصح به ابداننا ونقوى به اجسامنا وتطيب به معيشتنا وتهنأ به حياتنا من عدم الافراط فى الاكل والشرب والاسراف فيهما لان كثرة الاكل والشرب تفسد المعدة وتطفىء نارها وتضعف الجسم وتكثر الرياح في البطن وتصفر الاون وتضيق النفس وبذلك يضعف الفكر ويخمد الذهن وينحط الادراك واذا حجب القلب عن الادراك ومنع الذهن عن الحركة فى الافكار خسر صاحبه بابا كبيراً من العبادات لان غاية المقصود من العبادات انما هو الفكر الموصل الى المعرفة والاستبصار بحقائق الحق وكثرة الاكل كما عامت مانعة منه

فاهذه المضار نهى الشارع الحكيم عن الافراط فى الاكلوالشرب والاسراف فيهما ولم يقف عند هذا الحد من النهى بل اخذ يتوعدويهدد من خالف امر الله أهالى فاسرف فيها فقال ( انه لايحب المسرفين )اى يبغضهم و ناهيك ببغض الله تعالى وعدم رضاه فانه داعية الهلاك وسبب كل المصائب واي عاقل يجرأ على ان يغضب الله أهالى مقابل السيرضي نفسه باتباعها فى شهوة هي سببهلاكه وداعبة اسقامه وآلامه اللهم اعنا على انفسنا باستعالها فى كل ماتحب وترضى انك سميع الدعاء واسع العطاه

( وقال جل ثناؤه في بيان ما احل الله اكله من الطعام وهو الحلال الطيب الطاهر وما حرم اكله منه من الميتة والدم ولحم الحنزير وما اهل به لغير الله وما اباح تناوله مع كونه محرما للضرورة والاحتياج اليه مع عدم وجود غيره )

يا أيها الذين آمنوا كلُوا من طيباتِ ما رَزَقنا كُمْ واشكرُوا للهِ إِنْ كُنْتُم إِياهُ تَعْبُدُون ١٧٣ المَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيْتَةَ والدّم وَلَحْمَ المَانِدِيرِ وما اهلَّ يَعْبُدُ اللّهِ فَن اضطرَ عَيْنَ باغ وَلاَ عادٍ فلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ إِن الله خَفُور رَحِيم بهِ لَغَيْدِ اللهِ فَن اضطرَ عَيْنَ باغ وَلاَ عادٍ فلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ إِن الله خَفُور رَحِيم

القرة ۲۷۲

## ﴿ مَا تَرَشُدُ اللَّهِ هَا تَانَ الاَّ يَتَانَ الكُّرِ عَتَانَ ﴾

ترشد هاتان الايتان الكريمتان الى ما بينه الله تعالى لعباده المؤمنين وامرهم به من الاكل مما رزقهم على شرط ان يكون حلالا طيباً وامرهم! ن يشكروه على هدايتهم لذلك وتبيينه لهم معالم دينهم وارشادهم لما يحل اكله و مالا يحل لان ذلك من المنن المظمي والنعم الحكرى التي يجب الشكر لمسديها ان كانوا عبيده حمّا وهذا ما افاده الله تعالى بقوله (ياايها الذين آمنو كلوا من طيبات مارزقنا كم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون)

ولما امتن أعالى عليهم برزقه وارشدهم الى الاكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك الا ( الميتة ) وهى التى عموت من غير تذكية شرعية سواء كان موتها بخنق او بضرب أو بسقوطها من أعلى الي أسفل أو بنطح أخرى لها أو عدوان سبع عليها وقد خصص هذا العموم بغير ميتة البحر بقوله تعالى فى آية أخرى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه مناعا لكم )

( والدم )والمراد به الدم المسفوح لقوله تعالى فى آية احرى ( قل لااجد فيما اوحي الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير

(ولحم الخبرير) سواء ذكى او لم يذك

(وما اهل به اغير الله) اى ذكر عليه اسم غير الله تعالى ومثله ما يقع من بعض الجهلاء من الذبح عند قبور موتاهم عند دفتهم فان ذلك يحرم أكاه ولا يجوز تعاطيه لأنه مما أهل به لغير الله ولا فرق بينه وبين المذبوح للوثن ومثله ما ينذرونه للمشايخ والاولياء والصالحين فيذبحونه لهم فأن ذلك المذبوح حرام لا يجوز اكاه لانه اهل به لغير الله حتى قال بعض العلماء ان الذبح لهؤلاء وامثالهم كفر وهو نما عمت به البلوى وعظمت به المصيبة لان عامة الناس فى ذلك واقعون ولحله وجوازه معتقدون فلا حول ولا قوة الا بالله

هذا وبعد ان بين جل شانه أكل هذه الاربعة وانه حرام اخذ ببين ان ذلك مقيد بعدم الضرورة والحاجة اما عند الضرورة والحاجة بان خاف النلف على نفسه ولم يجد ما يسد به رمقه غير احد هذه الاربعة فلا حرج فى ذلك ولا أثم على فاعله فقال ( هن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه ان الله غفور رحيم ) اي هن اصطرته الحاجة الى أكل واحد من هذه الاربعة التى حرمها الله تعالى فلا أثم عليه ولا حرج في اكله بشرط أكل واحد من هذه الا الضرورة لا الشهوة وهو معنى ( باغ ) وان لا يتناول منه الا ما يدفع الضرورة ومناول ما فوقها هو العادي فانه جل شأنه غفور ان تاب اليه من عبادة رحيم بهم حيث احل لهم الحرام عند الاضطرار والله بسر كان مه عليم

سوره آية

النور

ونما حرم الله اكله وحظر تعاطيه كل مال بنتجه الربا وفي ذلك يقول جلشانه ( الذين يأكاون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا أنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ) والآيات القرآنية الواردة في ذم الربا وآكله والمتعامل به بل وكل من كان له دخل فيه كاتب عقد الوثيقة به والشاهد عليه وبيان أنه يخرب البيوت العامرة كثيرة وفيا ذكر ما يغني عن الاطالة

وقال تبارك اسمه في بيان ما اباح الاكل فيه من ببوت الاقرباء والاصدقاء والبيوت التي علك التصرف فيها باذن من اربابها مجتمعين في الاكل او منفردين ﴾

لَيْسَ على الأعمَى حَرَجُ وَلا على الاعْرَجِ حَرَجُ وَلا على الريضِ حرَجُ وَلا على الريضِ حرَجُ وَلا على انفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِن أَيُوتَكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ الْمَهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّا تَكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّا تَكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّا تَكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّا تَكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَلَيْ تَكُمْ أَوْ مَا مَلَكُمْ مَفَا يَحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتًا لَيْ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتًا

## ﴿ ما تفيده هذه الآية الكرعة ﴾

تفيد هذه الآية الكريمة نفي الحرج والضيق عن الأعمى والأعرج والمريض في مؤاكلة غيرهم من الاصحاء الذين ليس بهم عاهة وتفيد ايضا ان لا حرج على الناس في ان يأكلوا من بيوت اقاربهم كابائهم وامهاتهم واخوانهم واخواتهم واعمامهم وعماتهم وأخوالهم وخلاتهم أو البيوت التي يملكون التصرف فيها باذن من اصحابها كالوكلاء والحزان فانهم عملكون التصرف في بيوت من اذن لهم بدخول بيته واعطاهم مفتاحه او بيوت الاصدقاء والاصحاب والاحباء فلا جناح في الاكل منها على شرط ان يعلم ان ذلك لا يشق عايهم ولا بكرهونه ثم اشار جل شأنه الى بيان حكم آخر وهو جواز اكل الانسان منفر دا أو معه غيره فقال ( ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او أشئاتا ) اى مجتمعين او منفر دين والله اعلم

## ﴿ أُدبِ الولد مع والديه ﴾

اعلم ان أبا الانسان وامه لها حقوق لا بد من ادائها وواجبات لا بد من قضائها منها مقابلتهما بكل ما يمكنهمن البر والاحسان واستعال الادب معهما وان يمتثل أوامرهما خصوصاً المتعلقة بالادب وحسن خصوصاً المتعلقة بالادب وحسن

آية سورة

السلوك ومكارم الاخلاق وحسن المعاشرة مع صنوف الحلق و بالنظافة والعفة والامانة وعير ذلك من الكالات وحميد الاخلاق وجميل الصفات وأن يجتنب نواهيهما وكل ما يؤذيهما او يكدر خاطرهما او يستجلب غضبهما من قول او قعل — ومنها ان ينفق عليهما اذا كبرا لانهما السبب في حياته وتربيته وكفالته الى هذا الحد الذي أمكنه فيه ان يكتسب فهذا الكسب عمر غرسهما وليس من الأدب والمروءة أن يغرس انسان غرسا ثم يكرم من جني غرسه علي أنه مهما انفق عليهما فلا يوازي ما انفقا عليه لوجود الفرق بين الانفاقين فانهما كانا ينفقان عليه ويتمنبان بقاءه وهو ينفق عليها وينمني وفاتهما — ومنها أن يجلس بحضرتهما في غاية الادب والسكون فلا يضحك ولا يلعب كما يضحك ويلعب السفهاء وليكن ضحكه ولعبه على وضع لا يخل بالادب ولا يمد رجليه في مجلسهما ولا يرفع صوته نوق صوتهما ولا بحضرتهما ولا يتقدمهما في مثني الالحاجة ولا يبتدر الكلام ولا يرفع صوته نوق صوتهما ولا بحضرتهما ولا يتقدمهما في مثني الالحاجة ولا يبتدر الكلام قبلهما في المحكان ضيق وبالجلة يفعل كل الوسائل التي تكون سببا في مرضاتهما وزوال كلن في المحكان ضيق وبالجلة يفعل كل الوسائل التي تكون سببا في مرضاتهما وزوال

وقد بين لنــا الله جل شأنه في كتابه العزيز بعض ما يلزم لهما من الآداب والحقوق فقال ﴾

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِياهُ وَبِالوَ الدِّينِ إِحْسَانًا إِمَّا بَبِلْهُنَّ عِنْدَكَ السَّحِمَةِ وَقَلْ الْمَا أَفَّ وَلا تَنْهِرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا لَهُمَا أَفَّ وَلا تَنْهِرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرَعًا \* ٢ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرِّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمَهُمَا كَمَا رَبِّ ارْحَمَهُمَا كَمَا رَبِّ ارْحَمَهُمَا كَمَا رَبِّ الْمُحَمَّةِ وَقُلْ رَبِ الْحَمَهُمَا كَمَا رَبِّ الْمُحَمَّةِ وَقُلْ رَبِ الْمُحَمَّمُ الْمَا وَلَا يَنْ صَغَيْرًا

## ﴿ مَا تُرَشَّدُ اللَّهِ هَامَّانَ الآيتَانَ الكُرِّ عِتَانَ ﴾

ترشد هانان الآينان الكريمنان الي اهم الامور واولادا بالعناية واجدرها بالرعاية واجلبها لرضاء الله تعالي وابعدها من سيخطه ومقته الا وهو بر الوالدين الذي جمع من الخير أكمله ومن الاحسال الجمله ومن المروءة ارفعها ومن الحيرات انفعها وكنى به شرفا وفضلا ان قرنه الله تعالى بتوحيده وعبادته فى قوله ( وقضى ربك ان لانعبدوا الا اياه وبالولدين احسانا) اى امر امرا جازما وحكم حكما قاطعا بتوحيده وعبادته وبر الوالدين والاحسان بهما وفى هذا الاقتران من الدلالة على تاكد حقهما والعناية بشانهما ما لايخني من في ضيق الامر فى مراعاتهما حتى لم يرخص في ادنى كلة أنفلت من المتضجر مع موجبات

-1 Y

سوره آية الضجر من احوال لايكاد يصبر الانسان معها فاذا حصل منهما شيء يكر هه ولايستحسنه فلايصحله ان يتكلم معهما باي كلام بكون من ورائه تضررها ونكدر خاطرهما بل الواجب عليه في هذه الحالة ان يقول لهما قولا ليا سهلا جميلا باحسن ما يمكن التعبير به من لطف القول وكرامته مع حسن التأدب والحياء والاحتشام وخصوصا اذاكانا كبيربن فانهما في هذه الحالة أحق بالمجاملة وحسن التلطف والنعطف لانهما يظنان أنهما عالة عليه فكل كُلَّة تصدر منه ولو صغيرة يتأثران منها وتنكسر قلوبهما من اجل ذلك ولذا خص الله سبحانه حالة الكبربالذكر في قوله (امايبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهر هما وقل لهما قولا كريما ) أي ان كبرا وهما في كنفك وكفالنك فلا يصح ان تقول لهااى قول يكدر خاطرهما ويستجلب غضبهما او يؤذبهما حتى ولاالتأفف الذي هو ادني مراتب القول السيء أذا حصل منهما ما لا يلائمك ولا يعجبك بل الواجب عليك بدل ذلك أن تعاملهما بالحسني وتقول لهما القول اللين الطيب الحسن مع الادب والنوقير والتعظيم والاحترام وانتخفض لهما جناح الذل وتتواضع وتتذلل لهما بجميع انواع التذلل والمسكنة لانهما صارا افقر الناساليك بعد انكنتأ فقر الناس اليهما واحتياج المرء الى من كان محتاجا اليه غاية الضراعة والذل والمسكنة فكانا لذلك أولى بشدة الرحمة والشفقة وزيادة النعطف

ثم ختم جل شأنه الوصية علبهما والحث على برهما والاحسان بهما بطاب الدعاء لهما من الله أن يرحمهما برحمته الباقية الدائمة فقال ( وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ) كأنه تعالى يقول له لا تكتف برحمتك التي لا تدوم ولكن اطلب لهما من الله الرحمــة الدائمة وهي رحمتي وقل رب ارحمهما رحمة مثل رحمنهما وتربيتهما لى وأما صغيروالله إعلم ﴿ وَقَالَ تَمَالَتُ اسْمَاؤُهُ فِي الْحِثُ عَلَى بَرِ الْوَالَدِينَ وَخُصُوصًا الْأُمْ وَاتْبَاعِهُما فِي كُلُّ مَا

أمرا به ما لم يكن معصية لله تمالي فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق ﴾

وَوصَّينَا الإِنسانَ بوالدّيهِ حَلَّتُه أُمُّه وَهنا على وَهن وفصالهُ في عامين أَنِ اشْكُرْ لِي وَلُوَ الدِّيْكَ إِلَى اللَّصِيرُ ١٠ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَيْ فَلاَ تُطِعْهُما وَصاحبْهُما فِي الدُّنيا مَعْرُ وَفَّا وانبُّع سَبيلُ مَن أَنَابَ الى "مَمّ إِلَى مَرْجُعِكُمْ فَأُنْبَئُكُمْ عَاكُنْمْ تَعْمَلُون

﴿ مَا بِوْخَذَ مِنْ هَاتِينَ الاَّ يَتِينَ الكُرِ عَتِينَ ﴾ يؤخد من هاتين الآيتين الكريمتين وجوب بر الوالدين والاحسان اليهما والحنو عابه ا وخصوصا الام لانها تعبت في تربته وتحملت المشقات والمتاعب في ذلك وقاست لقان

الشدائد في سهرها عليه اناء الليل واطراف النهار حتى توالي عليها بسبب ذلك الوهن والضعف وهذا الذي اشار له الله تعالى بقوله ( حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ) اى حملته أمــه فى بطنها وهى تزداد كل يوم ضعفا على ضعف وزيادة على ذلك الضعف الذي تقاسيه في حال ألجمل التعب الذي تقاسيه مدة تربيته وارضاعه بعد وضعه وهي عامان وهي مدة ليست بالقليلة فيجب عايه ان يشكرها ويقوم لها باعظم الخدمات واكبر المبرات جزاء ما تكبدته معه فيهما منّ المتاعب والمشقات واذا يقول جـل شأنه ( أن اشكر لى ولوالديك الى" المصير ) أي وحيناه بشكرنا وشكر والدبه ومن قام بأداء هذا الشكر جازيناه اوفر الجزاء لان المصير والمرجع الينا - وما أعظم هذه العناية من الله جل شأنه بالوالدين حبث قرن شكرهما بشكره ان في هذا لبلاغا لقومها بدين – وقد حد جل شأنه الحد الذي تجب طاعتهما ومتابعتهما فيه وامتثالهما فيكل ما أمراً به أو نهيا عنه بان ذلك ما لم يكن فيه معصية الله تعالى فان كان الامر بمعصيته والنهى عن طاعته فلا حرج في مخالفًا بهما ولا تعد مخالفتهما وعدم طاعتهما حيائذ عقوة الآنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق الا أنه مع ذلك لا يصح أن يقطعهما ويمنم الاحسان اليهما وعمل المعروف معهما وهذا الذي أفاد، الله تعالي بقوله ( وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) اى وانحرصا كل الحرص على ان تنابعهما على دينهما وتشرك بي فلا أطعهما ولا نقبل منهما ولا عمك ذلك من مصاحبتهما في الدنيا بالمعروف والاحسان البهما والتصدق علمما

ثم امر جل شأنه بسد الفراغ من الوصية ببر الوالدين باتباع سبيل من رجع اليه من عباده الصالحين بالتوبة فغال ( واتبع سبيل من اناب الى ثم الى مرجعكم فأنبئكم عاكنتم نعلمون ) اي اتبع ايها المكلف من اقبل الى طاعتي من عادي الصالحين بالتوبة والاخلاص ثم الى مرجعكم جميعا في الآخرة فأخبركم بالذي كنتم تعملونه من خير او شر فأجازي كل عامل با عمل اللهم اجعلنا ممن احسار عملهم و تفبلته منهم و جعلته خالصا لوجهك انك سميع الدعاء واسع العطاء آمين

وقل جل شأنه في الحث على بر الولدين بالا ناق عليهما و بيان أن أفضل الصدقات واعظم القر بات التي يقرب بها العبد الى ربه هي ما كانت الوالدين ثم ان يلومها عن ذكرهم الله تعالى ﴾

يَسَّلُونَكَ مَاذَا يُنْفَقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقَمْ مِن خَيْرٍ فَالْوَالِدَينِ وَالْأَقْرَ بِنَ وَالْبَاتِي وَالْمَا أَنْفَقَمْ مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلَيمِ وَالْبَتَاتِي وَالْمَا اللهَ بِهِ عَلَيمِ وَالْبَتَاتِي وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلَيمِ

٧١٥ المقر

## ﴿ مَا تَرَشُدُ اللَّهِ هَذُهُ الرَّبَّةُ الكَّرِيمِهِ ﴾

وشد هذه الآية الكريمة الى بر الوالدين والاحسان البهماوأن افضل شيء يصدق به الانسان ويحسن به ويفعله من المعروف والبر والحير والصدقة هو ماكان الوالدين والاقربين واليتابي والمساكن وابن السبيل وقد بين الله ذاك عند ماسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينفقون امواله وعلى من يصرفونها فقال له (قل ما انفقتم من خير فالوالدين و لاقربين واليتابي والمساكن وابن السبيل) اى اصرفوها في هذه الوجوه وذلك لان الوالدين هما السبب في وجوده حتى المكنه ان يكتسب هذا المال وينفقه فهما اولى من يمرف اليهم المال واحدر بالتصدق عليهما من كل من عداهما ثم من بعدهم الأقربون لان الانسان لا يكنه ان يسع جميع الفقراء بصدقنه واحسانه فنقديم القرابة اولى من غيرهم ثم من بعدهم اليالمي لانهم لا كسب لهم ولا لهم من يقوم بأودهم بيتكفل الحاوي من نيوم بأودهم المساكين الحاوي الذين لا بحدون ما يقوم بكفايتهم فهم اولى بالتصدق بعد من فكروا ثم من الحاوي الذين لا بحدون ما يقوم بكفايتهم فهم اولى بالتصدق بعد من فكروا ثم من المدهم الله المهم الذي فرغ زاده وينه وبين غرضه مسافة تحتاجالي المؤنة فينفق عايه ما يبلغه الى مقصده

فاظر الى هذا الترتيب العجب في بيان كمية لانفاق وما أحسن تعقيب ذلك بعبارة الترغيب والحث على الانفاق بلطف وذلك من قوله (وما نفعلوا من خير فان اللهبه عليم) الترغيب والحث على المزاء لانه لا يظلم احداً مثقال ذرة ولا شك ان من ايقن بالخلف جاد بالعطية

#### ﴿ خاء ﴾

اعلم ان بر الوالدين لا يختص بكونه، احيين فقط بل بكون بعد الموت ايضاً ويكون ذاك بالصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدها واكرام صديقهما ووده وصلة الرحم الني لاتوصل الا بهما و لك نق له صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه فقال يارسول الله هل بقى على من بر ابوى شيء ابرها به بعد وفاتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدها واكرام صديقهما وصلة الرحم التي لاتوصل الا بهما

وائن أكد بر الوالدين فهو في حق الام أوكد لانها تعبت فيه وفي تربيته وحضانته وغيرها اكثر من ابيه ولذاك يقول صلى الله عليه وسلم ( بر اوالدة على الولد ضعفان )

﴿ صلة الرحم ﴾

رحم الانسان اقاربه وصلتهم ان يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف او يقضي عنهم ديناً او يفرج عنهم غماً او يقضي لهم ما يحاجون اله ان كانوا في احتياج الى ذلك ويتودد اليهم بالزياره والهدايا والطيب من القول والبشاشة عند اللمّا، والمبادرة بالسلام والمحافظة على نعل كل ما مجلب مجترم أن كانوا أغياء عن ذلك كله وهي من أفضل الحصال واجمل الحلال فيها يكثر التواصل والتوادد وتؤمن الغوائل ويزول التباغض والتحاسد وتستمال القلوب وتلتثم الشعوب وتغفر الذنوب وتصفو الضائر وتحسن السرائر وتنتظر الرحمة وتستدام النعمة ولما اشتملت عليه من هذه الثمار اليانعة والفوائد النافعة حث النمرع علم ا وبالغ في التسك بها حتى جعالها رسول الله حلى الله عايه وسلم سببا في ادرار الرزق وسعنه وفاتحة الخير وزيادته فقال ( أن أعجل الطاعة ثواً! صلة الرحم حتى أن أهل البيت ليكونون فجارا فنمو اموالم ويكثرعددهم اذا وصلوا ارحامهم) واعل حكمة حدااشرع علمها والتشديد في أمرها والنرغب فيها والتحذير من قطعها ومجانبة ذلك جهد الاستطاعة ان اقارب الرجل هم اكثر الناس بعد ابويه له تناصرا ورغبة في الحير له واشدهم شفقة عليه وأعظمهم محبة له بهم يعلو بين الانام قدره ويمظم فخرد ويرتفع ذكرد وهم اكثر الناس به اختلاطا ناذًا قطعهم ننفص عيشه وكثر شره وقل خيرد ولأن الاقارب ابعاض الوالدين ومنهما نشؤًا او اختلطوا معهما في نسب فكل هـذ. حقوق وأسباب تحتم على الشخص أن يصلهم بقدر جهده واستطاعته

﴿ قَالَ الله تَمَالَى فِي الحَثَّ عَلَى صَالَةَ الرَّحَمِ وَبَرَهَا وَالنَّهِى عَنِ حَرَمَانَهَا وَقَطْعُهَا قَارِنَا ذَلَكَ بِالْامِرِ بِتَقُواهِ ﴾

يا أيُّهَا الناسُ اتَّنُوا رَبَكُمُ الَّذِي خَلَقُكُمْ من نَفْس واحدة وخَلَقَ منها وَوَجَهَا وَبَعْ منها وَخِهَا وَبَعْ منهما رِجَالاً كَثَيْرا وَنِسَاء واتَّقُوا الله الله الله كان خَلَيكُمْ رَقيبا

﴿ مِا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ هِذَهِ الْأَيَّةِ الْكُرِيَّةِ ﴾

تشمل هذه الآية الكريمة على أمرين

(الاول) ما أرشد الله اليه خلقه من تقواه وهي عبادته وحده لا شريك له منها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحده وهي آدم عليه السلام وخلق منها زوجها وهي حواه عليها السلام وبث منهما رجالا كشيرا ونساء ونشرهم في اقطار الله علي

النساء

سورد آية اختلاف اصنافهم واوصافهم والواتهم ولغاتهم ولا شك ان خلقه تدالى لهم بهذه الكيفية من اقوى الدواعي الى الاتقاء من موجبات نقمته ومن أنم الزواجر عن كفران نعمته فقوله تمالى ( الذي خلفكم من نفس واحدة) الآية في قوة العلة للامر بالتقوى فكانه قال بِا أَيَّهَا النَّاسُ أَقُوا رَبُّكُم لأَنَّهُ خُلَقَكُم مِن نَفْسُ وَأَحَدَةُ الْإِيَّةِ

(الامر الثاني) الحث على صلة الرحم و برها وعدم قطعها وهذا الذي أفاده الله تمالى قوله ( واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ) اى وانقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به وذلك يكون بطاعتكم اياه واتقوا قطع مودةالارحام فان قطعها من اكبر الكياثر وصلتها باب لكل خير فتزيد في العمر وتبارك في الرزق ولذا وصل جل شانه تفوى الرجم بتقواه

وما احسن ما ذكر الله من دواعي الحنو والعطف والشفقة والرحمة بالأقارب واسمالة القلوب البهم حتى يصلوهم ولا يقطعوهم حبث ذكر جل شأنه أن اصل الحلق من أب واحد وأم واحدة فان في ذلك من موجبات الاحتراز عن الاخلال بمراعاة حقوق الاخوة مالاً يخفى وقوله تعالي ( أن الله كان عاكم رقبباً )أى مطلعاً وعايماً فيعلم من امتثل امره بتقواه وصلة الرحم ومن لم يمثل فيجازى كلا بما يستحق

﴿ وقال حل ذكره في النهي عن قطع الرحم مع بيان ما يترتب علي ذلك من العقاب الشديد والعذاب الاليم والحسرات المين

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهٰذَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَّرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصِلَ وَيفسدُونَ فِي الأرض أوائك هُمُ الخاسرُونَ

﴿ ما ترشد اله هذه الآية الكرعة ﴾

ترشد هذه الآنة الكرعة الى بيان ماأعده الله من النكال الشديد والعذاب الألم والخسران المبين لمن اتصفوا مهذه الاوصاف الرذيلة وتخلقوابهذه الاخلاق القبيحة الوبيلة وهي \_ نقض العهد بعد ماأخذ الله عليهم المشاق به وهو كل ماأمر الله به ونهي عنه في كسبه على ألسن رسايه الكرام ونقضه عدم العمل به -وقطع الرحم التي أمر الله بها أن توصل - والفساد في الارض بارتكاب كل معصية يتعدي ضررهاو يطير في الآفاق شررها ولذا يقول الله ترالى في حقهم ( اولئك هم الحاسرون ) اى الساقصون انفسهم حظوظها من رحمته بمعصيهم له كما يخدر الرجل في تجارِته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه فكذلك هؤلاء الناس الذين اتصفوا بهذه الاوصاف القبيحة قد خسروا محرمان الله تعالى لهم من رحمته التي خلقها لعباده والله اعلم

البقرة

آية حوره ٧٥ الانفال وقال سارك اسمه في الحت على صلة الرحم وبيان أن ذوي القرابات في ايصال الخيرات لبعضهم اولى من غيرهم ممن ليس بيهم وبيهم قرابة

وَاوَاوَا الاز حَامِ بِمُضْهُمْ أَوْلَى بِيَهُ ضَ فِي كَـتَابِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيَّ عَلَيم

﴿ ما يستفاد من هذه الآية الكرعة ﴾

يستفاد من هذه الآية الكربمة بيان حقوق الاقرباء بعضهم على بعض وأنهم أولى من غيرهم في تأدية هذه الحقوق لهم فمن ذلك أنهم يرثونهم دون غيرهم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه فكان المهاجري يرث الانصاري دون قراباله وذوى رحمه للاخوة التي آخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فانزل الله هذه الآية لتخصيص الاقرباء بالميراث دون غيرهم من الاجانب لانهم أولي بعضهم من غيرهم وذلك منه جل شأنه حث على نفعهم وأيصال الحير لهم وصلتهم ولعل حكمة ذلك والله أن الاقرباء أدخل في انتساصر والتماون من غيرهم فلذلك كانوا أولى بعضهم من غيرهم في التمتع بما يتركه المتوفي من الاموال فما أبعد نظر الشريعة الغراء وأعامها بالمصلحة غيرهم في التمتع بما يتركه المتوفي من الاموال فما أبعد نظر الشريعة الغراء وأعامها بالمصلحة لهم ما فيه حل شأنه علم بكل شيء ومن ذلك مصالح العباد ومضارهم فيشرع علم ما فيه مصلحة لهم ومنفعة ويعفو عما فيه مفسدة لهم ومضرة ومن ذلك التوارث عقتضي القرابة دون التوارث عقتضي الإعان والاخوة في الدين

#### ﴿ الاتحاد والاخاء وما يترتب عليهما من المودة والولاء ﴾

اعلم ان الاتحاد وارتباط القلوب ببمضها وتضافرها على امر واحد واجهاعها على كلة واحدة من اهم اسباب السعادة واقوي دواعى المودة والحبة وكم به عمرت بلاد وسادت عباد وانتشر عمران وأسست ممالك وسهلت مسالك وقويت شوكة و تمت نعمة وأمنت غوائل وكثر تواصل الي غير ذلك مما لا يمكن عده ولا حصره وحده — عم ذلك الشارع الحريم العليم بمصالح العباد وما تكون فيه سمادتهم فحث على الاتحاد والالفة وبين ما يترنب على ذلك من جليل المنافع وعظم الفوائد ولم يكتف بذلك بل حض على الاجماع الذي هو اعظم الوسائل وامتن الاسباب فيه ودعا اليه في اغلب العبادات فشرع الجمعة والجماعات والعيدين والحج ليكون من وراء ذلك اجماع المسلمين كلهم في يوم واحد وساعة واحدة والعيدين والحج ليكون من وراء ذلك اجماع المسلمين كلهم في يوم واحد وساعة واحدة يؤم الكل عرضا واحدا بتبادلون فيه أنواع النحية ويتصافحون وينعانقون ولا غرض للشارع الحكم من ذلك كله الا ان يرشد عباده كف يتحدون ويجت معون ويتعاونون وقد آخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه حتى كان احدهم يرث الاخر دون

سورة آية

قرابته وذوى رحمه وبذلك كانت أصرتهم على عدوهم مع في قاعددهم وعددهم وكثرتها عنده فدوحوا المهالك وافتتحوا البلاد ومصروا الامصار ومدوا ظلال العمران وشيدوا المهالك وسهلوا المسالك

ثم اعلم الله ليس كل اجباع ينشا عنه ألفة واتحاد ومحبة ومودة بدوحا بل المهدوح الاجباع الذي يكون فيه فو ثد دينية واعمال ورضية كالاجباع في العبادات وطاب العلم والذكر وغيرها من الاجباعات الخبرية أما الاجباع للفسق واللهو وغيرها من انواع المسكر فهذا لا فائدة فيه الا الائم على أنه قوا يأتي مثل هذه الاجباعات بفائدة تذكر فكم من متحابين كا تحبتهما نتيجة احباع من مثل هذه الاجباعات ولم يلبئا ان افترقا وتباغضا لانه ليس لهذا الاتحاد أصل نابت ينبني عليه فيو اسرع الاشياء للزوال واقربها للاضمحلال \* ولما الماتحاد من عظم المنفعة وجليل الفائدة حث الله عليه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم

( فمن ذلك ما قاله حل شأنه في سياق الامتنان على عبيده وتبداد النام عامم بكونه الف بين قاويهم وجمع شتات شملهم ووحد جامعتهم وهو )

واعتصمُوا عَبلِ اللهِ جَميما ولا تَفَرَّقُوا واذْ كُرُوا نِعْمَت اللهِ عليكُمْ إِذْ كُنْمَ أَعْدَاءً فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فأصبَحَمْ بِنعْمَته إِخُواناً وَكُنْمَ عَلَى شَفَا حُفْرَة مِنَ النَّارِ فأَنْقَذَ كُمْ مِنْها كَذَلكَ يُبيّنُ اللهُ لَـكُمْ آياتهِ لعلكُمْ تَهَدُونَ حَفْرَة مِنَ النَّارِ فأَنْقَذَ كُمْ مِنْها كَذَلكَ يُبيّنُ اللهُ لَـكُمْ آياتهِ لعلكُمْ تَهَدُونَ حَفْرَة مِنَ النَّارِ فأَنْقَذَ كُمْ مِنْها كَذَلكَ يُبيّنُ اللهُ لَـكُمْ آياتهِ لعلكُمْ تَهَدُونَ مَا تشير الله هذه الآية الكرعة عليه

تشير هذه الآية الكرعة الى فصل الاتحاد وعظيم المنة به على العباد وما تفصل الله به عليهم من غظيم المنة وجزيل انتمة حيث جمع قلوبهم بعد الشتات ووحد كلتهم بعد الافتراق وهنجهم التحاب وانتوادد بعد التاغض والتحاسد وصاروا اخوانا احباء بعد ان كانوا اختاما الداء ولذا اخذ جل شأنه بعد ان امرهم بالاعتصام مجله وتمسكهم بدينه ونهاهم عن التفرق فيه وعدم الائتلاف والسعى فيا يجلب الشقاق والاختلاف يذكرهم نعمته عليهم بانهم كانوا اعداء مختلفين يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا لابهنا لهمعيش ولا تصفو لهم حياة فالف بين قلوبهم فصاروا بعد هذه الاعمال الشيعة والافعال القبيحة اخوانا أحراء مجتمعين مؤتلفين متحاين يساعد بعصهم بعضا ويود احدهم لاخيه ما يود اخوانا واذ كروا نعمت الله عليكم اذكنتم اعداء فألف بين قوبكم فاصبحتم نعمته اخوانا) وهذا الخطاب في النظم الكريم للانصار رضوان الله عليهم فانه كان ينهم في اخوانا)

1.4

15

آية سورة

الجاهلة احقاد وضعائن وعداوة شديدة طال بسبها قنالهم ودامت حرومهم ولم بكن ينهم وبين الذار الا ان يموتوا كزارا فلها جاء الاسلام ودخل فيه من دخل منهم صاروا خوانا منحابين متواصلين وذلك من اكبر النعم واعظم المنن ولذا أمرهم الله تعالى بقوله ( وكنم بنذ كرها ليكون ذلك داء الشكرة على احسانه اليهوهذا ما افاده الله تعالى بقوله ( وكنم على شفا حنرة من النار فانقذ كم منها كذلك يمين الله لكم آياته لعلكم تهدون ) ومن ذلك ايضا ما قاله تبارك اسمه في بيان ان النارع والتفرق في الكلمة والرأى سبب الضعم والخذلان والفشل في جميع الازمان وهو )

٧٤ الانفال

ولاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهِبَ رِيحَكُمُ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ فَلَا تَنَازَعُوا فَيْ اللهُ مَا رَشُدَ اللهِ هَذَهُ الاَيةُ الكريمة ﴾

ترشد هذه الآبة الكريمة الى ما نهي الله عنه عاده المؤمنين عند مقاتلة الاعداء من النازع والاختلاف في الكلمة والرأى مبينا لهم المفار التي تنتج عن ذلك من الفشل والمخدلان وعمكن العدومن الوقيعة بهم والمصرعليهم وذلك لان اختلافهم في الرأي يحل من عزائهم و بضعف من قوتهم ويقبط من همتهم فاذا حمل عليهم الدو قابلوه بتلوب خائرة وعزائم فاترة وهم كليلة وقوة ضئيلة فينال منهم العدو مالا يمكن ان يناله مع الاتجاد ولانهم بتنازعهم وتخادهم وضعف همهم قد أضافوا الى العدو قوة بقدر الفتور الذي حصل في عزائهم والقص الذي وجد في قلوبهم فبعد ان كانوا عزنا عليه صاروا عوناله ومن الغريب أنهم على الفسهم أا احسن ماارشد الله البه عباد،

ولما كان عدم التنازع والفشل ليس كانيا في قمع العدو والاصرة عليه بل لابد معه من اصطحاب جميل الصبر نبه الله جل شأنه بوجوب اصطحابه مع ذلك نقال ( واصبروا ان الله مع الصابرين ) اى معينهم و ناصرهم

ثماعلم ان القتال ليس بشرط في الذهبي عن التنازع بل التنازع في كل شيء مجابه الفداد وداعية الدمار فكم شاهد المن عائلات كبيرة كانت في رغد من العيش وبيوت كثيرة كانت في رغد من العيش وبيوت كثيرة كانت في أهلة باهلها حتى اذا دبت فيهم عقارب التازع وسرى سمها في قلومهم واخذ منهم الشيطان مأخذه تفر فوا شذر مذر واصبحت بيومهم خاوية على عروشها وماظلمهم الله ولكن الناس انفسهم يظالون

﴿ وَقَالَ جَلَ ثَنَاؤُهُ فِي أَلَحُتُ عَلَى الْأَنْحَادُ وَالْائْتَلَافَ تَحْتَ جَامَةُ الدِينَ ﴾ قُلُ يا أَهْلَ السكرة والى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبِينَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدُ إِلاَّ

آلعران

72

سوره آية الله ولا نُشرك به شيئاً ولا يَتَّخذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْبَاباً من دُونِ اللهِ فَانْ تُولُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسلمُون

## ﴿ مانشير اليه هذه الآية الكرعة ﴾

تشير هذه الآية الكرعة الى ما مر أيّ به نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يدعو أهل الكتاب وهم الهود والنصاري الى الاقبال اليه والنعويل عليه وذلك باجتماعهم واتفاقهم وأتحادهم مع المسامين على جملة مفيدة بحيث يستوى السكل فى اعتقادها والعمل بها وتلك الجلمة هي ان لا يعبدوا الا الله ولا يشركوا بهشيئًا لاونما ولاصليباولات اولا ارا ولا غير ذلك مما يتقدون أنه شريك لله تمالى — وأن لا يطبع بعضهم بعضا في معصية الله تمالى فان نعلوا ذلك وقبلوا هذه الدعوة التي هي دعرة جميع الرسل كما قال الله تعالى ( وماارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لااله الا أنا فأعُدون ) وقال تعالى (ولقد بعثا في كل امة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغية ) فوحدوا الله تمالى واخلصوا لهفي العبادة فقد فازوا بالسعادة ومنحوا رضوان الله عليهم وان تولوا واعرضوا غنها فاشهدوهم أنتم على استمراركم على الاسلام الذى شرعه الله اكم وذروهم ومابعملون

#### 6 a.l:\_\_\_\_\_ )

الاستقامة ونقناالله اليها هي الاعتدال في جميع الا.ور من الاقوال والافعال والحافظة على جميع الاحوال التي تكون بها المفس على أفضل حالة وأكماها فلا يظهر منها قبيح ولا يتوجه اليها ذم ولا لوم وذلك أنما يكون بالحافظة على الشرع الشريف وانتمسك بالدين والوقوف عند حدوده والتخلق بالاخلاق الفاضلة والصفات الكاملة كاجتناب الحارم والتعفف عن اناً ثم وابن الجانب والصدق وانجاز الوعد وبذل النصيحة لحلق الله تعالى والشفقة عليهم وإداء الامانة لمنائمه منهم وكف اليد واللسان عن اذبتهم وبذل الشفاعة والعنة والورع وغير ذاك من كل شيء يحمل على صلاح والدين الدنا ويبعث على شرف الممات والحياولعمر الحق أنها لمن أنضل الخصال واجمل الحلال نبها كمال المروءة وعام الايمان وبها تكسب الفضائل وتسلب الرذائل وتحمد السيرة وتحسن المربرة ولولم يكن لها من الحسن الا اسمها الكفاها

﴿ وَقَدَا ثَنَّى اللَّهُ عَلَى المُستقيمين وبالغرفي اكرامهم ومنحهم أعظم مايح اجون اليه من الامن وقت الفزع الاكبر وعدم الخوف والسرور برؤيتهم ما أعدة لهم من النعيم الدائم والحير المائم فقال

إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَذَذَّلُ عَلَيهِمُ اللَّائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٢٦ نَحْنُ أُولِيَاؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ولكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمُ ولَكُمْ فِيها الحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ولكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمُ ولَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمُ ولَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهُ وَلَا نَوْلُهُ مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ

## ﴿ ماترشد اليه هذه الايات الكرعة ﴾

ترشد هذه الايات السكريمة الى اعظم الامور قدرا واجلها فخرا وذكرا واكبرها مثوبة لدي الله تعالى واجرا الا وهو الاستقامة على طاعة الله تعالى والوقوف عند حدوده والارتباط بحفظ مواثيقه وعهوده والاثتمار باوامره والاجتناب لنواهيه ومحارمه حتى لا براه حيث نهاه ولا يفقده حيث امره فان الله تعالى قد منح صاحبها من الخير اكثره ومن الاجر والثواب اعظمه واكره فنزل عليه الملائكة . في حال حياته عند حلول الماهات به ونزول المصائب عليه بما يشرح صدره ويدفع عنه الخوف والحزن . وعندالموت تقول له لاتحف مما قدمت عليه من امر الاخرة ولاتحزن على ما خلفت من امر الدنيا من ولد واهل ومال فاذا نحافك فيه ، وفي القبر تؤمنه مما فيه من الاحوال والاهوال وتؤنسه فيه من الوحشة وحين يبعث تؤمنه مما يشاهده من الهول الجسيم والحطب العظيم الذي تشيب له الوحشة وحين يبعث تؤمنه مما يختاره النفوس وتشهيه ومهما طلب من اي شيء فيها يجده رسله السكرام وفيها من جميع ما تختاره النفوس وتشهيه ومهما طلب من اي شيء فيها يجده حاضرا بين يديه كل ذلك يفعله الله تعالى به ضيافة وعطاء وانعاما منه عليه جزاء استقامة وملازمة طاعته وعادته فما اعظم هذا الخير ومااحسن ما يوصل اليه رزقنا الله الاستقامة ومندنا من واسع فضل جزيل العطاء وحسن الكرامة آمين

﴿ وقال جل ثناؤه في ان الاستقامة خير كاما وانها تجلب الخير وتوسع الرزق ﴾ وقال جل ثناؤه في ان الاستقامة خير كاما وانها تجلب الخير وتوسع الرزق ﴾ وأن لو استُقامُوا على النَّطريقة للسَّقيناهم ماءً غَدَقاً

## ﴿ ماترشد اليه هذه الآية الكرعة ﴾

ترشد هذه الآية الــكريمة الى بيان ما اعده الله نعالى للمستقيمين وما يمنحهم اياه من واسع فضله وجزيل عطائه من الخير الجامع والرزق الواسع جزاء استقامتهم على طريقة الاسلام وطاعتهم لله تعالى واخلاصهم له فى العبادة وهذا ما افاده الله تعالى بقوله (وان

١٦ الجن

سوره آية | لو استقاموا على الطربقة لأسقيناهم ماءغدقا ) اي كثيرا وهو كناية عن توسعة الرزق لهم والآيات القرآنية الحائة على الاستقامة المبينة أنها مدرة للرزقوموسعةله كثيرة فنها غير ماذكر قوله أمالي ( ولو أن أهل الفرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السهاء والارض ) ومنها ايضا قوله تعالى ( ولو أنهم أقاموا التوراةوا لأنجيل وما أنزل اليهم من ربهم لا كلوا من فوقهم ومن تحت ارحلهم ) فما احسن الاستقامة واجلبها للخير وادرُّ ها للرزق -- وما احسن من يتصف بها واجله في العيون واعظمه في الانظار والله يتولى هدانا اجمعين آمين

#### ﴿ الاقتصاد وما بترتب عليه من الاسعاد ﴾

اعلم أن حاجة الامم الى المال كحاجة الجسم الى الغذاء فكما أن الغذاء حياة الجسم وقوامه فكذلك المال حياة الامم ولاقيام لها الا به وكما ان الغذاء اذا كثر في الجسم عن الحاجة واستعمل منه فوق التمدر اللازم كان مضرا بالجديم وسببا في ضعفه واضمحلاله كذلك المال أذا استعمل منه فوق الحاجة وصرف منه فوق القدر اللازم كان ذلك سببافي ضعفها واضمحلالها وسقوطها في مهاوى الذل والاحتقار وليس ذلك قاصراعلى الامم فقط بل الامم والشعوب والقبائل والعائلات والافراد في ذلك سواء وفي المشاهدة أكبر دليل ولا ينبئك مثل خبير فكم من مسرف رأيناه قل بعد الكثرة وذل بعد العزة وافتقر بعــد الغنى واهين بعد انتمظم وقل اعتباره وكثر احتقاره وذهبت هيبته وأنحطت قيمته وكما ان الاسراف والتبذيرموجب للخراب والدمار كذلك البخل والتقتير موجب للذم واللؤم والعار فالواجب اذن استمال الحد الوسط والتباعد عن طرفي الافراط والتفريط في النصرف في الاموال وهذا هو المعنى بالاقتصاد وذلك يكون بامساك المسال حيث يجب الامساك وبذله خيث مجب البذل

وقد حث الله حبل شأنه في كثير من الآيات القرآنية على الاقتصاد وبين ما يترتب عليه من جليل الفوائد وعظم المانع

( فمن ذلك توله فيه مع بان ما يترتب على كل من الاسراف والتقيير من المضار ) ولا تَجْعَلُ بِدَكَ مَعْدُلُولَةً إِلَى عُنْهُ قَكَ وَلا تَبْسُطُوا كُلُ البَسْطِ فَتَقَعْدُ ملوماً محسورا

﴿ مَا تُرشد الله هذه الآمة الكرعة ﴾

ترشد هذه الآية الكريمة الي بيان ما امر الله به من الاقتصاد في العيش وأتخاذ

آنة سوره

السبيل الوسط بين الاسراف والتقتير وما نهى عنه من البخل والنبذير ممثلاحال البخيل بحال من كانت يده مغلولة الى عنقه مضمومة اليه مجموعة معه في الغل بحيث لا يستطيع التصرف بها وحال المبذر بحال من يبسط مده بسطا لا بتعلق بسببه فيها شيء مما تقبض الايدى عليه مبينا ما بنتج عن البخل من المذمة والملامة وعن الاسراف والتبذير من الحسرة والندامة حيث لا يجد شيئا ينفعه

وما احسن ما ارشد الله اليه عباده فانه ارشدهم الى ما عليه مدار حياتهم ومه ملاك امرهم وتمام مجدهم وفخرهم فشكراله على ما علم واوشد اليه واحسن به وتفضل وانعم وتسكرم

( ومن ذلك قوله جل ذكره في سياق مدح عباده الصالحين وبيان اوصافهم الممدوحة مما فيه حث على الاقتصاد و نهى عن الاسراف والتبذير والبخل والتقتير ) والَّذِينَ إِذَا أَنْفَـقُوا لَم يُسْرِفُوا وَلَم يَقْتُدُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

﴿ ما يستفاد من هذه الآبة الكريمه

يستفاد من هذه الآية الكريمة أن من اخص صفات الكمال التي يتمدح بها الانان ويجزى علمها الحزاء الأوفي في الآخرة ومدخل بسبها الحنة وتنلقاه فيها الملائكة بالتحية والبشر والنهنئة والسلام الاقتصاد فى المعيشة والتدبير فيها وهذا هو الذى افاده الله تمالى بقوله ( والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) اي والذين اذا انفقوالم يكونوا مبذرين فى انفاقهم فيصرفون فوق اللزوم والحاجة ولابخلاء فيمنعون أنفسهم وأهليهم وغيرهم بمن لهم الحق في اموالهم من التمتع بها مع ادخارهم لها من غير منفعة بها بل كان انفاقهم بين الاسراف والتقنير قواما ووسطا فجزاؤهم عند ربهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها كما أخبر الله تعالى بذلك بعد في آخر الآية بقوله ( اولئك يجزون الغرفة بماصبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقر ا ومقاما وهذا من أكبر التدبيرات الالهية وأعظم الحكم السهاوية التي من الله بهاعلي عباده المؤمنين وارشدهم اليها فانه ما قامت لاية امة بل ولا أية عائلة بل ولا أي فرد قائمة الا بهذا التدبير الالهي ومن حاد عنه وقع في مهواة الفقر وساءت حاله سواء في ذلك الابم والعائلات والافراد كما هو مشاهد . هذا وقد ورد في ذم كل من الاسراف والمخل وما يترتب عليهما من سوء العاقبة آيات كثيرة فمن ذلك قوله تعالي في الاسراف والتبذير ( ولا نبذر تبذيرا ان المبذوين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لرمه كفورا ) ومن ذلك في البخل والتقتير قوله ( ولاتحسبن الذين ببخلون عما آناهم الله من فضله هو خيرا

سوره آیه الهم بل هو شر لهم سیطوقون مابخلوا به یوم القیامة ) والایات غیر ذلك كثیرة وكنی مذا عظة لمعتبر وعبرة لمندر والله ولى النوفيق

#### والثبات في الاعمال وقوة العزعة فيها ﴾

أعلم أن الثبات في الاعمال يكون بالمثابرة عليها ومقابلة الاهوال والمشقات والصعوبات التي تعرض له في اثناء سعيه وراء النتيجة المقصودة له من ثلك الاعمال بقلب ثابت وعزيمة صادقة حتى يحصل عليها وينال أمنيته منها فاذا عرض له ما يظن معه صعوبة الوصول الى النتيجة المطلوبةله فلا بكونذلك حائلا دون الاستمرار في العمل فانه لا صعب مع الاجتهاد وتوجه النفس والرغبة في ذلك الشيء المطلوب كل ذلك مع تدقيق النظر والفكر والتؤدة فى العمل وتخير الوقت المناسب والحالة المناسبة وعدم الميل الى جانب الافراط فانه ممل ومتعب ولا الى جانب التفريط لعدم نجاح العمل معه فيعمل عقدار ما ينبغي في الزمن الذي ينبغي في الحالة التي تنبغي

فمن لازم الثبات بهذه الكيفية وجعله أساسا في سائر أعماله ووجهته في كل عمـــل يعمله كانت السعادة احدى حظيانه والنجاح أسير خطوانه والفلاح قرينه والعز بيتا هو قطينه ومن استفزته الاهواء وطوحت به الحوادث فاشتغلكل يوم بعمل وكدّ غير حكيم واجتهد غير عليم فلا شك انه لا يجني غير الشقاء وانتعاسة والعناء بدون ثمرة تعود عليه أو فائدة ترجع اليه

( وَلَمَا كَانَ الشِّبَاتِ فِي العملِ وقوة العزيمة فيه من أجل ما يوصـل الامة الى سعادتها الحقيقية وقانونا للنجاح فى سائر الاعمال ومن أعظم الدعائم التي تأسست عليها سعادةالامم حث الله تعالى عليه وبالغ فى الوصية به فقال جل ثناؤه في الحث على الثبات وقوة الجأش وعدم تزعزع المزيمة وقت القتال)

بِا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيمَ فَنَّهُ فَاثُبُتُوا وأَ ذَكُرُوا اللهَ كثيرا لَعَلَكُمْ تفلحون

## ﴿ مايؤخذ من هذه الآية الكرعه ﴾

يؤخذ من هذه الآية الكرعة بيان ما علمه الله لعباده المؤمنين من آداب لقاء العدو وقت اشتباك القتال وطرق الشجاعة عند مواجهة الاعداء وبيان الوسائل التي يكون بها الظفر والنصر فبين أن من أهمها أمرين (الاول) الثبات وهو مقابلة الاعداء بجأش ثابت لا يهاب الموت ولا يؤثر فيه الوهم ولا يخلله الخوف ولا تزعزعه الاراجيف ولا ركض الد نمار

آية سؤره

الحيل ولا قراع السيوف ولا اشتباك الكتائب وذاك أغا يكون اذا كان القلب نابت الايمان عظيم الثقة بالله تعالى معتقدا انه لاموت حيث كتب الله الحياة ولا حياة حيث كتب الله الموت فاذا وصل ايمانه الي هذا الحد من اليقين لا جرم كان ذلك من أكبر دواعي الثبات الذي هو من أعظم اركان الظفر والنصر على العدو أما اذا كان غير قوي الايمان فتنفذ في قلمه شهام المحاوف فتنحل عرى عزيمه ويضعف قلبه فاذا تحرك اي حركة تنسم منه العدو الحوف والضعف فيزيد ذلك في قوة عدوه و بحدد من عزيمته بقدر ما نقص في قوته وعزيمته فيكون عونا له على نفسه بعد ان كان عونا لها عليه وهناك تكون الطامة العظمى والحطب المدلم (الثاني) ذكر الله تعالى في مواطن الحوف بدعائه وطلب الاستغاثة به والمعونة منه فان ذلك من مافيه من تذكر الله في أعظم مواطن الحوف وعدم اشغاله عنه في هذه الحالة بشاغل فيه من الدلالة على كمال الايميان وشبات القلب ما لا يحنى فلا يحرم من الله اذن المعونة والنصر والظفر ولذا يقول جل شأنه (العلكم تفلحون) أي لعلكم ان قابلتم العدو بقلب نابت وذكرتم الله تعالى وطلبتم منه المعونة واستنصرتم به تفلحون وتفوزون بمرادكم من عدوكم

ولئن كار الثبات في القتال الذي هو اعظم مواطن الخوف مطلوبا مؤكدا فهو في غيره أوكد

( وقال جل ثناؤه في الحث على الثبات وقوة العزيمة في الامر وعدم التردد في امضائه عند العزم على فعله )

فَاذَا عَزَمْتَ فَتُوكَلُّ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهِ يُحُبُّ الْتُوكَايِنَ

﴿ ما يستفاد من هذه الآية الكريم

يستفاد من هذه الآية البكريمة الحث على الثبات في الامر وقوة العزيمة فيه وعدم التردد في امضائه عند العزم على فعله مع الاعتباد على الله تعالى فى الفاذه وامضائه وتفويض الامر فى تخير مافيه المصلحة له لانه جل شأنه هو الاعلم بالاصلح وهذا ما أفاذه الله تعالى بقوله ( فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ) أى فاذا قصدت امضاء أمر وصممت العزيمة عليه فافعله مع ففويض الامر لله تعالى والاعتباد عليه فيه ليكون ذلك أنجح لطلبتك وأثم في نوال مقصودك لانه حبل شأنه يحب من توكل عليه ووثق به وفوض الامور اليه فيرشده الى ماهو خير له كا تقتضيه الحبة

ثم أعلم أن أصل التوكل أظهار العجز والاعتماد على الغير والاكتفاء به في فعل ما يحتاج

(i) 109

سورة آية اليه وهو علىالله تعالى لا ينافى الاخذ في الاسباب والسعى فى الاكتساب بل يُكون بمراعاتها مع تفويض الامر الي الله تمالي اذا علمت ذلك علمت أنه لاعبرة بما يهجس به بعض الحتى من الناس الذين يقولون أن التوكل هو ترك التكسب وعدم السعى والاخذ في الاسياب والجلوس فىالبيوت كالمقمدين والمجائز فانذلك غاية الجهل ونهاية الخبل فانهبذلك يتذرع الى تعطيل الحياة تحت ستار مايسميه توكلا وعمل الني صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح مع أنهم أشد الناس توكلا على الله وأعرفهم بمعنى التوكل ينافيه على خط مستقيم ﴿ التَّمَاوِنَ عَلَى الْحُيْرِ وَالْمُسَاعِدَةُ عَلَى فَعَلَّهُ ﴾

التعاون وفق الله المسلمين اليه قوام الامم وملاكها وعليه مدار نظامها وحياتها والاحتياج اليه أمر فطرى في الانسان اذ لا يمكنه أن بقوم بمفرد، بسائر وظائف الحياة البشرية فهو مضطر الى الاجتماع بطبيعته ولما كان الاجتماع لايخلو من المنازعات المفضية الى تغالب القوى المتنازعة كانت الحاجة ماسة ولا بد الى منع ذلك التغالب ومن أهم الوسائط في منعه وأعظم الوسائل فىدفعه التعاون والتناصر والنآلف والتضافر فبالتعاون تدفعءوادى الطبيعة وتنقى مخاطر الوحدة ويتسابق في ميدان الحياة فيدعوه ذلك الى المثابرة على العمل فيزرع ويستثمر ويعمر ويخترع ويبتدع ويتفيأ ظلال العمران الى غير ذلك مما تدعو اليه الطبيعة البشرية ولولا التعاون لثبطت حمته وقعدت به عزعته حيث يعتقد من نفسه العجز عن مطاردة الموادى ولا بقدر بمفرده على اتقاء مخاطر الحياة البشرية فيكتني من العيش بنزره ومن الحياة بقدر ما تقنضيه الطبيعة وهذا مناف للحكمة الالهية التي أودع الله من أجلها في الانسان هذه الجوهرة النفيسة (العقل) التيبها يمكنه أن يستجلي حقائق الامور ويستعبد الطبيعة وتنقاد لفكر مكيفها أراد

( ولما اشتمل عليه التعاون من الخير وما تكفل به من المصالح قد حثاللة عليه وبالغ في التمسك به والاعتصام بحبلة فقال)

وتَمَاوَ نُوا عَلَى البِّ والتَّقُوِّي ولا تَعَاوَنُوا على الا نَم والعُدُوان واتَّقُوا الله إنَّ الله شديد المقاب

### ﴿ مَا تُرشد الله هذه الآية الكرعة ﴾

ترشد هـذه الآية الكريمة الى أهم الامور وأجـدرها بالمناية وأحقها بالرعاية وهو التماون على فعل الخيرات وهو البر وترك المهيات وهو التقوى لما في ذلك مر الخير الكثير والاجر الكبير وما يترتبعليه من الفوائد والمنافع التي تمود على الناس بالخير والسمادة المائدة

آية سورة

فبالتماون على فعلى الخيرات يتبادلون المنافع ويقضى البعض للبعض ما هو محتاج اليه ولا يمكنه الحصول عليه — وبالتماون على ترك المنهيات يرضى الله عنهم فيمنحهم خيره ويمكفهم شره شأن الراضي مع المرضي عنه فمن جمع التعاون بقسميه فقد كملت سعادته وطابت حياته وهنئت عيشته وبعد ان أمر جل شأنه بالتعاون على فعلى الحير وترك الشر والصير نهى عن التعاون على الائم وهو ترك ما امر الله به والعدوان وهو التعدى على الناس بما فيه ظلمهم فان في التعاون على ذلك مفاسد كثيرة ومنكرات فظيعة ثم توعد من خالف ذلك وعاون على ظلم الناس وعدم مراعاة حرمتهم ولم يبال بما امر الله به فتركة ولا بما نهي عنه ففعله بالعذاب الاليم والعقاب الشديد فقال ( واتقوا الله ان الله شديد العقاب) والله اعلم

( وقال تبارك اسمه فيما حكاه عن نبيه موسى عليه السلام من طلب معين له في تبليغ الرسالة مبينا ما يترتب على ذلك من الفوائد والمنافع )

قال رَبِ اشْرَح لَى صَدْرِى `` ويَسَّر لَى أَمْرِى `` واحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي `` يَفْقَهُوا قَوْلَى '` واجعل لَى وَزِيراً مِن أهلى `` هَرُونَ أُخِي '` اشدُد به أزرِي `` وأشركه في أمْرِى `` كَيْ نُسِيَّحَكَ كُنيراً `` ونَذْ كُرُكَ كَثِيرا `` إِنْكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرا

## ﴿ ما ترشد اليه هذه الآيات الكرية ﴾

ترشد هذه الآيات الكريمة الي ما سأله موسى عليه السلام من ربه عند ما أمره بالدهاب الى فرعون ليبلغه رسالته فاستوهب عند ذلك من ربه ان يشرح صدره ويجمله حليا حمولا يستقبل ما عسي ان يرد عليه في طريق نبليغه الرسالة من الشدائد خصوصا وانه بعث الى اعظم ملك على وجه الارضاد ذاك وأجبرهم واشدهم كفرا وعنادا وان ييسو له ويسهل عليه ما امره به من تبليغ الرسالة الى فرعون بتيسير الاسباب ودفع الموانع وان يحمل عقدة من لسانه كانت به من اثر جرة وضعها فى فيسه وهو صغير ليفقهوا قوله ويفهموا كلامه عند تبليغ الرسالة — وان يجعل له وزيرا ومعينا يعاونه في القيام باعباء ما كف به عليه السلام من قبل ربه ويعتصم برأيه ويلتجيء اليه في امره — وان يكون من اهله لانه الهد عونا واكثر نصرة من اهله وهو اخوه هرون وأغا اخزار ان بكون من اهله لانه الهد عونا واكثر نصرة وتعضيدا له من غيره وقد بين عليه السلام ثمرة هذا التعاون وما يترتب عليه من الفوائد والمنافع بقوله (اشدد به ازوي واشركه في امرى) اى امر الرسالة والدعوة الى ما

٥٧ طه

سوره آیة امر ان یدعو الیه کا بین ان ذلك من النعم الكبرى والمنن العظمي التي مجب في مقاملتها الشكر بننزيه حل شأنه عما لا بليق به من الصفات والافعال واتصافه بما يايق من صفات الكال و نعوت الجمال والحلال وهذا الذي اشار له الله تعالى بقوله (كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصراً ) اي عالما باحوالناوما دعوناك به نمايصلحنا ويفيدنا في تحقيق ما كافته من اقامة مراسيم الرسالة وقد احاب الله سؤله عايه السلام كما أفاده چوله ( قد أونيت سؤلك ياموسي ) والله اعلم

#### ﴿ حب العمل وفضيلة الاجتهاد ﴾

اعلم ان كل انسان في هذه الحياة مطالب بان يعمل اما لنفسه لبحيا حياة طيبة ويعيش عيشة راضية واما لاهله وعشيرته وبلده وأهل وطنهليم يبنه وبينهم تبادل المنفعة والمشاركة في كل عمــل محفظ لهم ناموس وحدتهم واما لمن يأتي بعده لبهي لهم ما يتخذونه أساسا يشيدون عليه بناء هيأتهم فاذا قصر في مطلب من هذه المطالب كان عضوافي جسم الهيئة الاجهاعية فاسدا يجب قطعه خشية سريان العدوى منه الى غيره من بقية الاعضاء

لذلك جاء الاسلام وقرر فما قرر من مباديء السعادة الدنيوية الموصلة للسعادة الاخروية وجوبالعمل والكسبوالسعى والكدوالجدوالنشاط وبغض العجز والكسل والخمول والتقاعد وعدم النشاط فقال رسول الله صلى إلله عليه وسلم ( اسعوا فان السعى كتب عليكم) وقال عليه الصلاة والسلام (أعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كانك تموت غدا) إلى غير ذلك من الاحاديث الدالة على العمـل والـكسب والحاثة عليهما والمرغبة فيهما

اذا علمت ذلك علمت أن ما بتمشدق به بعض الحمقي اشبطين لامم من قولهم أن الرزق مقسوم وان السمي لا يجلب للعبد رزقا ليس له وان البطالة لا تحرمه رزقا هو له خبل محض وجنون صراح ألم يعلم هذا المثبط الاحمق أن هذا السعى محقق لعلم الله السابق وهل قسم الله الرزق وعطل الاسباپ في تحصيله ولم يجعل فى تركيب بنية الانسان استعدادا الطلبه ولم يمنحه الامل ليشبطه عن العمل (كلا) فان ما جاءت به الشريعة الاسلامية و بقتضنه العقل السلم بناقض ذلك فان الله جلت قدرته قسم رزقه بين عباده على حسب تفاوتهم في الجد والنشاط فمن كان جده أكثر كان حظه أوفر والعكس بالعكس الا من عساه ان يغمره الله بواسع كرمه ويفيض عليه من صيب حوده مع عدم اخذه في الاسباب والسعى أو مع اخذه فيهما ولكن من الوجوه التي ايس من شأنها النماء والزيادة فان مثل هذا لا يصح أن يكون موضع بحث أو من مقاصد الشرائع النبيه على مثله والا فاي مقمد

لاهم له الا الكسل والحمول صار ذا ثروة طائلة او رزق واسع وهو قوله صلى الله عليه وسلم وسلم (ان الله ليعطى العبد على قدر همنه ونهمته) وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا مثالا للنشاط والجد والاجتهاد وما سمعنا عنهم يوما أنهم جلسوا فى بيوتهم اتكالا على ان الرزق مقسوم مع أنهم كانوا اكثر الناس واشدهم يقينا واعظمهم وثوقا بالله وعا عند الله بل قاموا وكافحوا وناضلوا وتاجروا وسافروا وسعوا وكدوا وجدوا وحسبك ما قاموا به من الاعمال الجليلة والفتوحات العظيمةوما اظهروا فى ذلك من الجد والنشاط حتى مدوا ظلال العمران وشيدوا المالك وبلغوا فى مدة ثمانين سنة من الملك وسعة السلطان وامنداد دائرة النفوذ ما لم تبلغه أية دولة فى العالم

واليك اوامر الله تعالى واحكامه في كتابه الكريم تنبئك ما امر الله به من الجـد والنشاط في العمل وما نهى عنه من البطالة والكسل

(قال الله تعالى في الحث على العمل وما عامه انبيه داود وسليمان عايهما السلام من صنعة الحدادة وعمل الدروع وصنعة البناية وعمل التماثيل والصور والقصاع وصب المحاس وعمل القدور الكبيرة منه بواسطة الحبن وامر بالشكر على تعايمه هذه الصنائع)

ولقد آتينا دَاوُد مناً فَضلايا جِبَالُ أَوَّ بِي مَعَهُ والطَّيْرَ وأَلناً لهُ الحَديدُ الْ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْنَ القطر ومن الجِن مَن بَعْمَلُ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلَنَا لهُ عَيْنَ القطر ومن الجِن مَن بَعْمَلُ بَيْن بَدَيْهِ باذْن رَبّه ومن بَزِغ منهُمْ عَنْ أمر نَا نَذَقْهُ من عَذَاب السَّعيد اللهُ عَمَلُونَ لَهُ ما يَشَاءُ من عَاريب وَعَايْلُ وجَمَانٍ كَالجُوابِ وَمُدُور رَاسَيَاتِ اعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن عَارِيب وَعَايْلُ مَنْ عَبَادِي الشَّكُورُ وَمُدُور رَاسَيَاتِ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكِرُ الْ وقليلُ مَنْ عَبَادِي الشَّكُورُ

## ﴿ ماترشد اليه هذه الايات الكرعة ﴾

ترشد هذه الآيات الكريمة الى مامنحه الله نبيه داود وسليمان علبهما السلام من الفضل وما علمهما من الصنائع والحرف وما سخر لهما من الجبال والطير والريح والجن فأعطي داود من الفضل أن سخر له الجبال تسبح معه اذا سبح وترجع بصوتها عند تسبيحه والطير يكلمه على اختلافاً نواعه وتباين لغاته وألان له الحديد حتى كان يفتله بيديه مثل الحيوط يعمل منه دروعا سابغات اىكاملات واسعات وارشده الى كيفية عمل هذه الدروع

سبأ

فقال ( وقدر فى السرد ) والسرد جمل حلقات الدرع متسقة منتظمة محكمة متقنة وفيه ارشاد الى ان الانسان اذا شرع في اي عمل من الاعمال عليه ان محكمه وينقنه

واعطى سليمان عليه السلام الريح طوع امره يصرفها كيف شاء مع سرعة سيرها الزائد حتى كان جريها بالغداة مسيرة شهر و جريها بالغشى كذلك \_ وأذاب له النيحاس على محو ما كان الحديد يلين لداود عليه السلام فيعمل منه ما شاء وسيخر له الحن بعملون بين بديه ما شاء سواء كان ذلك من لوازم المسكن كالحاريب وهي الابنية الرقبعة والقصور العالية والماثيل وهي الصور سواء كانت من نحاس او رخام او زجاج او غير ذلك او من لوازم الاكل كالحفان التي كالحواب اى القصاع الكبيرة التي هى كالحياض العظام التي تشرب منها الابل وكالقدور الراسبات اى الثابتات التي لا تحرك ولا تحول عن اما كنها لعظمها والقدور جمع قدر وهي ما يطبخ فيه - - ولا يمكن لاحد منهم مع ذلك ان مخالف ومن مخالف ولم يطعه عليه السلام فيما امره به من العمل فان الله سبحانه و تعالى يذيقه من عذاب السعير وهو الحريق

ولما كان هذا النسخ وذلك الاعطاء من المنن العظمى والنعم الكبرى التي يجب شكرها امر الله جل شأنه سليمان ان يشكره فقال ( اعملوا آل داود شكرا ) اى على ما انعمت به عليكم ( وقليل من عبادى الشكور ) وهو الذي يشكره تعالى على احواله كلها

وقال جل شأنه حاكيا مقالة قومقارون له لما فيها من الحث على ان الانسان يعمل للاخرة ولا يترك من اعمال الدنيا ما يوصله للاخرة ﴾

وأُبْتَغ فيما آتاك الله الدَّارَ الآخرة وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكُ مِنَ الدُّنيا وأحْسن كما أَحْسنَ اللهُ لا يُحِبُ وأحْسن كما أَحْسنَ الله الدَّيْ ولا تَبْغ الفَسادَ في الأرض إِنَّ الله لا يُحِبُ الفُسد برَ

## ﴿ مَا تُرشد الله هذه الآية الكرعة ﴾

ترشد هذه الاية الكريمة الى ان الانسان عليه ان يشتغل بامر الاخرة و ما يوصل اليها ولا ينسى نصيبه من الدنيا بل يعمل لدنياه كما يعمل لاخرته فيؤدى ما عليه من الحقوق نحو جسمه فيدبر له المأكل بالسعي وراء اسبابه وكذا المشرب والملبس والمركب وغيرذلك من لوازم حياته البشرية التي لا قوام له الا بها ولذا يقول جل شأنه ( ولا تنس نصببك من الدنيا)

ولما امره اولا بالاحسان بالمال امره ثانيا بالاحسان مطلقا ويدخل فيه الاعانة بالمال

YY

v '

والجاه وطلاقة الوجه وحسن المعاملة مع صنوف الخلق فقال ( واحسن كما احسن الله الله ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ) اى احسن الى خلقه بصنوف الخير والبر ولا تكن همتك بما انت فيه ان تفسد في الارض وتدي الى خلق الله ان الله لا يحب المفسدين

## ﴿ التَّكَافِلِ العام لَجْمِيعِ المسلمين ﴾

هو أن يكون جميع المسلمين كجسم واحد وكل فرد منهم كمضو من أعضاء ذلك الجسم يألم الكللألم الفرد الواحد ويفرحالكل لفرحة ويسعي الفرد الواحد في مصلحة الكل ومايعود علم مبالخير والسعادة كايسعى الكل في مصلحة الفرد وهذا الذي اشار له الله تعالى بقوله (انما المؤمنون اخوة) فان معنى الاخوة لا يحقق فيهم الا اذا كانوا متكافلين متضامنين والنبي صلى الله عليه وسلم بقوله (مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد اذا اشتكي عضو منه تداعي له سائر الجسد بالجمي والسهر) ولعمر الحق انهذا لباب كبير من علم الاجتماع أذ من المقرر فيه أن الناس مدنيون بالطبع أى لابد لهم من الاجتماع والمخالطة لان الفرد الواحـد لا يمكن أن يستقل بجميع حاجاته ولوازم حياته فهو مضطر بحكم الضرورة الىالاجتماع والمبادلة ولايحقق معنىالاجتماع الابهذا التكافل أذ لو استقل كل فرد بمنفعنه الذاتية ورأى ان منفعته ليست منفعة لغيره وان منفعة الغير ليست منفعة له جر ذلك الى قطع المبادلات ونبذ الماملات التي لا قوام للحباة الا بها . أدرك ذلك الشارع الحكيم والسيد العليم سبد الوجود صلى الله عايـــه وسلم فكان اول عمل له بعـــد مهاجرته الى المدينة أن آخي بين الانصار والمهاجرين فكان الانصارى يشاطر المهاجري في ماله وكل شيُّ هو له حتى زوجاته فكان من نتائج ذلك الحسنة ان علت كلُّــة الدين وكملت سعادة المسلمين وفتحو االفتوحات ومصروا الامصار ودوخوا المالك وتفيؤا ظلال العمران وأتوا من جلائل الاعمال بما يهر العقول ويحير الالباب وكان مما شرع الله لعباده المؤمنين فروض حبم على البعض أن يفعلها مباشرة وعلى الباقين أن يهيمنوا على فعلما حتى أذالم يقم بادائها قاموا دونه وألزموه الاداء واذا اهملوا ذلك وتركوا النظر فيه أثموا جميعا (وهذا الذي يسمى بلسان الشرع فرض كفاية ) ولا معنى لهذا الا ان الكل مخاطب فها يتعلق بالمصالح الاجهاعية بما يخاطب به الفرد والفرد مخاطب بما يخاطب به الكل ولولا ذلك لما أثم الكل عند ترك البعض له

( ومن نظر فى ناريخ الابم ووقف على احوال رقيهم ومنبث سوددهم ومجدهم لم يجد اهم الاسباب فى ذلك ولا اعظم الوسائل فيه الاهذا التكافل ولذا يقول جل شأنه )

واتَّقُوا فَتْنَةً لا تُصِيِّنَّ الذِينَ طَلَمُوا منكم خاصَّةً واعْلَمُوا أَنَّ اللهُ شَدَبُد العقاب

وذلك أنه كان الواجب علي غير الظالمين ان يقبضوا على ايدى الذين ظاموا ويحولوا دونهم ودون ما به كان الظلم وحيث أهملوا امرهم وتركوهم وما يفعلون فقد شاركوهم في فعل هذا المنكر فلم تكن الفتنة قاصرة علي الذين ظلموا دونهم لان الكل آنمون والله اعلم ﴿ الاحسان يسترق الانسان ﴾

اعلم أن الاحسان يكون في كل خير فقد يكون في العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم ( الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فأنه يراك ) وقد يكون في الكلمة الطيبة يلقيها المرء لاخيه فتفرُّج من همه وتزيل من غمه وقد يكون في بذل المروءة وكف المسان عن الاذي في القول والعمل وقد يكون في بذل المال في وجوه البر وصنوف الخير مما يعود على الامة بالسعادة والخير العظم وقد يكون في غير ذلك مما لاحاجة بنا الى استقصائه وليس مقصودنا الذي نرمي الى تحقيقه والحث عليه والترغيب فيه الا هذا النوع الاخير وهو الاحسان بالمال وبذله في وجوه البر والخيروليس معنا بر وخير بعينه بل كل ماصدق عليه مسمى البر والخير فالانفاق فيه حسما قرره الشرع من الاحسان الذي وعد الله ذويه بنماء اموالهم اذا هم بذلوها على الوجه الشرعي المرضى وهو اصل من اصول الايمان الذي لا يكمل الاعان حقيقة الا به كما قال تعالى ( أنما المؤمنون الذين أذا ذكر الله وجلت قلوبهم وأذا تايت عليهم آياته زادتهم أيانا وعلى ربهم يتوكلون الذين بقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ) فتراه جل شأنه جمل الانفاق ما رزقهم الله من اخص اوصاف المؤمنين الذين لا يكون أيمانهم حقا الا به

والناظر في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يجد أن الله جل شأنه لم يعتن اشد الاعنناء ولم محرض كمال التحريض بشيء من اعمال البر كاعتنائه بالصدقة والانفاق في وجوه البر والخير – واليك بيان بمض ما ورد فيه من الآيات وهو قلبل من كثير

( قال الله تعالى في بيان أن هذا الانفاق داعية النماء والزيادة )

البقره الما مثلُ الذينَ يُنفقُون أموالَهُم في سبيل الله كَشَلِ حبَّة أُنبَت سبع سنَابِل في كُلّ سُنْبُلَةً مِائَةُ حَبَّةٍ والله يُضَاعِف لَمَن يشاء واللهُ واسمَ عليم

131 آية سوره ( وقال عن وجل ) وما يُنفقُوا من خير بُو فَ إِلَيْكُمْ وأَنَّمَ لا تُظْلَمُونَ ٧٧١ البقره ( وقال تعالى ) لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَا تَحِبُّونَ ومِ النَّفِقُوا مِن شيء فانَّ الله به عَليم ٢١ مِنْ الله به عَليم ١٤٠ مِنْ المُنْ الله المُنْ المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله عَليم المُنْ المُ ( وقال جل ذكره ) الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمُوالَهُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ ثُمَّ لا يُتُبْعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا ولا أَذِّي ٢٦٢ البقرة المُم أُجرُهم عندَ رَبُّهم ولاخُوف عَلَيْهم ولا هم يَحْزَنُونَ وليس المراد بسبيل الله خصوص الجهاد كما قد يتوهم بل المراد به كل خيروالاً يات في ذلك أكثر من ان تحصر و الله التوفيق وله الحمد والمنة (المسارعة الى فعل الحيرات) اعلم ان اعظم ما يوجه الانسان همته اليه ويبذل قصاري جهده فيه ان يسعى وراء ما يعود عليه بالخير والسعادة والاكانت نفسه احقر الاشياء اليه واخسها واهونها لديه واذا كانت عنده كذلك فهي عند غيره اهون واخس واضيع ولا يرضي بذلك الا من لا قيمة للحياة عنده - وحبث ان الخيرات ليست من الاشياء التي تغشي الانسان في جميع آونته واغا هي شوارد بقتنصها من نصب شراك الحرص لحصولها وحبائل التيفظ لاقتناصها كان من الواجب على كل عاقل ان يكون لها بالمرصاد حتى اذا آنس غرة الحوائل دون الحصول عليها وثب عايها وثوب الاسد على فريسته واغتنم الفرصة فى حصولها ليفوز بالخير ويحظى بالسعادة — ولذا حث جل شانه على المسارعة الى فعـل الخير والمبادرة الى

( ونبه سبحانه وتعالى على فضل الذين يسارعون في الخيرات ونوه بذكر اخص اوصافهم التي امنازوا بها عن غيرهم نقال )

إِنَّ الذِينَ هُمْ مِن خَشَية رَيَّهُمْ مُشْفَقُون ٥ والَّذِين هُمْ بَآيات رَبَّهُم الْمُ وَمُنُون الْمُ والذِين هُمْ بَآيات رَبَّهُم الْمُشْرِ كُون ١ والذِين يُوْتُون ما آتُوا وقلُومِمُ وَجِلَةٌ أَنَّهُم الى رَبِّم راجعُون ١ أولئك يُسارِ عُون في الحَيْرات وهُمْ لها سابقُون وجلة أنَّهُم الى رَبِّم راجعُون ١ أولئك يُسارِ عُون في الحَيْرات وهُمْ لها سابقُون

اللومنون

سورة آبة (وقال جل ذكره فيأيترتب علي المسارعة في الخيرات من جزيل الفوائد وعظيم المنافع) وزَكْرِياً اذْ نادَي رَبَّهُ رَبِ لا تَذَرْنِي فَرْدا وأنت خَيْرُ الوارثينَ ٥٠ فاستَجَبْنا له وَوَهبنا له يحيى وأصْلَحنا له زَوْجَه إِنهُم كانُوا بُسارعُون في الخَيْرات و بَدْعُونَنا رغبا ورهبا وكانُوا لنا خاشعينَ والايات في ذلك كثيرة وفي هذا القدر كفاية والله ولى الرشد والسداد

(i)

#### -----

| صواب        | الم الم       | مريد مره | صواب     | الله الله الله الله الله الله الله الله | صواب           | العالم خطأ   |
|-------------|---------------|----------|----------|-----------------------------------------|----------------|--------------|
| وأتكملوا    | ۹ ولتكمّلوا   | 77       | آتاه     | ۸۳۰۲ آتاه                               | ر دو<br>فيلسطه | ٤ ٧ فيسطة    |
|             |               |          |          | ١٤١٠ تَذْرسُون                          |                |              |
| حيج         | ١١حج          | ٨٤       | بر و سکم | ٣٩٣ بروُّسك                             | للعالمين       | ١٠ الماكن    |
| و لَبُوفُوا | ٢٠ وليُو قُوا | ٨٧       | 2:5      | ٧٧٥ كنتم                                | من قبلهم       | ٢٤ من قبلهم  |
| وإذا        | ٢٠ وإذ        | 1 + 0    | أذى      | ۲۹۱ أذى                                 | يعلمون         | ٢١ بعُلْمُون |

## ﴿ كتاب الهداية الى الصراط المستقيم ﴾

صحفة

٠٤ الصفة الثالثة العصمة

٤٢ الجائز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام

٤٣ رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

٤٤ معجزاته صلى الله عليه وسلم

القسم الثاني في العبادات — مقدمة في بيان
 حكم التشريع وما يقصد من الشرائع وما
 تشتمل عليه

٤٦ العادات

الملائكة والسموات والارض والحيوانات والجادات

الوسائل التي بها تكون العبادة مرجوة القبول

منها الاخلاص فيها

٨٤ ومنها ترك الرياء

ومنها كمال المراقبة لجانب الله تعالى

ومنها المبادرة بها

انواع العبادات

النوع الاول الصلاة

٤٩ سر الصلاة وما اشتملت عليه من الفوائد
 والمنافع

كيفية الصلاة وما ينبغى ان بلاحظه المصلي عند اداء كل شرط من شروطها

شروطالصلاة

٤٥ فصل في الآذان والاقامة

٥٧ جزاء تارك الصلاة

٦٠ اوقات الصلوات المفروضة

٦٢ شروط الصلاة

معصفة

٤ الله - الدين الاسلامي

• سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

· القرآن – كيفية انزال القرآن

٧ اول ما انزل من القرآن وآخر ما انزل منه

٧ ما يشتمل عليه القرآن - فائدة

٨ اعجاز القرآن - تمهيد

٨ القسم الاول علم التوحيد

الصفة الاولى الوجود

١٢ الصفة الثانية القدم

١٣ الصفة الثالثة البقاء

١٤ الصفة الرابعة مخالفته تعالى للحوادث

١٦ الصفة الخامسة الحياة

١٧ الصفة السادسة العلم

١٩ الصفة السابعة الارادة

٢١ الصفة الثامنة القدرة

٢٤ الصفة التاسعة الوحدانية

٢٦ الصفة العاشرة السمع

٢٨ الصفة الحادية عشر البصر

٢٨ الصفة الثانية عشر الكلام

٣٠ الجائز في حق الله تعالى

۳۲ ارسال الرسل عليهم الصلاة والسلام — تمهيد في بيان حكمة ارسالهم

٣٤ صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام — تمهيد في بيان حال الرسل مع من ارسلوا الهم ولم ايدهم الله بالمعجزات ووجبت لهم

هذه الصفات

٣٥ الصفة الاولى الصدق

٣٨ الصفة الثانية الفطانة

محمدة

٩٧ ادب المرء في نفسه

١٠٤ آداب المعاملة والمعاشرة مع صنوف الخلق

١٠٨ الادب في الزيارة

١١١ الادب في الجالسة

١١٢ الادب في الحادثة

١١٥ الادب في الاكل والشرب

١١٨ ادب الولد مع والديه

١٢٣ صلة الرحم

١٢٥ الأتحاد والاخاء الخ

٨٢١ الاستقامة

١٣٠ الاقتصاد وما يترتب عليه من الاسعاد

١٣٢ الثمات في الاعمال وقوة العزيمة فها

١٣٤ التعاون على الخير والمساعدة على فعله

١٣٦ حد العمل وفضيلة الاجتماد

١٣٩ التكافل العام بحميع المسامين

١٤٠ الاحسان يسترق الانسان

١٤١ المسارعة الى فعل الخرات

محمة

٢٢ والأه الحمة والحاعة

٧٧ صلاة القدر

١٨ صلاة الخوف

٦٩ صلاة الجنازة

٧٠ ولاة العيدين

٧٠ النوع الثاني من أنواع العبادات الصوم

٧٥ فضل الصوم

٧٦ النوع الثالث من انواع العبادات الزكاة

٧٨ فضل الزكاة

٧٩ جزاء مانع الزكاة

٨٠ انواع الزكاة

٨١ بيان من تصرف لهم الزكاة

٨٢ زكاة الفطر

٨٢ النوع الرابع من أنواع العبادات الحج

٨٨ القسم الثالث في الآداب ومكارم الاخلاق

٩٨ عهد

٨٩ الادب مع الله عز وجل

٩٢ الادب مع وسول الله صلى الله عليه وسلم



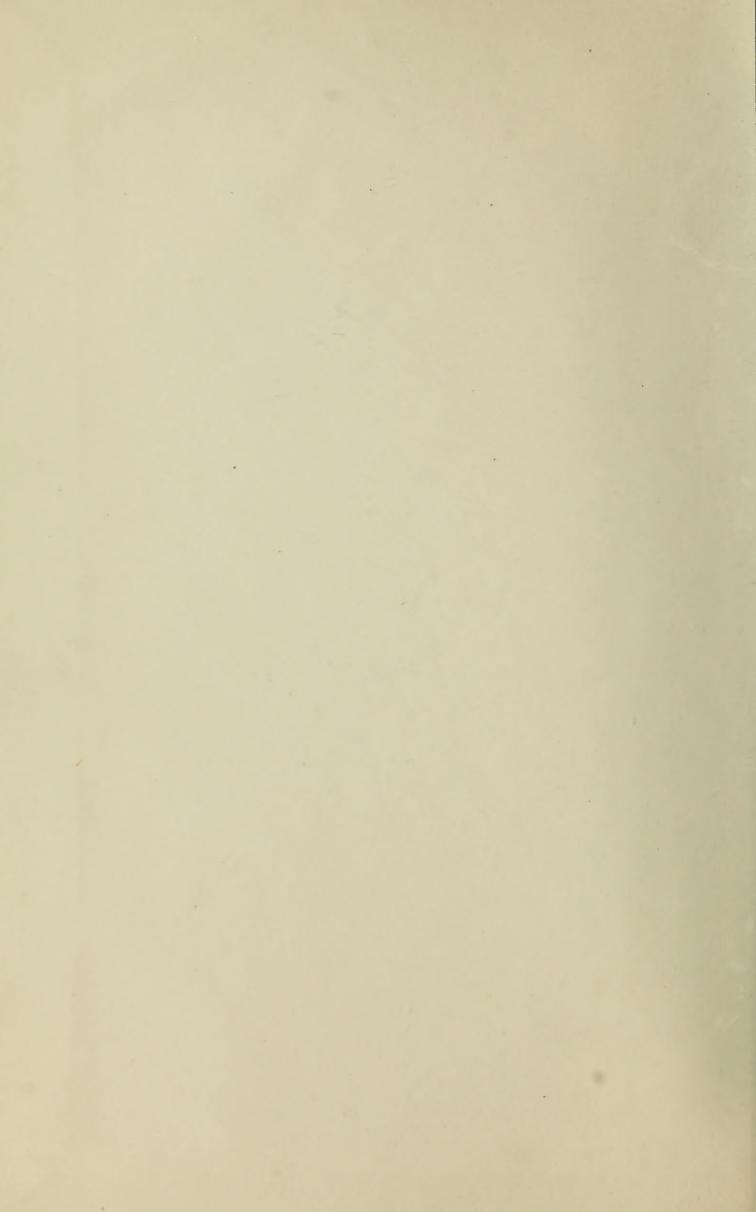





